# Bible. O. T. Proverbs. Arabic. 1899

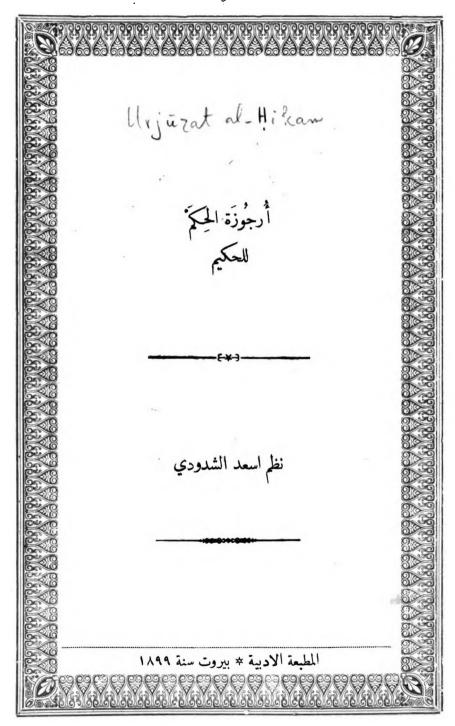

11871

لما اشارَ بعض وودًائي الاعزَّاء ان اوَّلف ارجوزة عربية نتضمن الحكم والآداب المحنوية سينح امثال سليمان الحكيم لتهدى الى جلالة امبراطور المانيا عندَ تُشريفه الى ثغر بيروت في اواخر سنة ١١٨٩٨ م استحسنت اشارته واخذت في نظمها منذ اوائل السنة المذكورة لاعنقادي انها تكون جزيلة الفائدة لصبيان وشبان بلادنا وكل بلاد نتكلم باللغة العربية اولاً لانه اذ هي نظم يسهل على طلبة العلم من تلامذة المدارس وغيرهم ان يحفظوها فتنغرس الآداب والحِكْم السامية في امثال سلِّيان الحكيم في قلوبهم ثانيًا لان معلى الطلبة يفيدون تلامذتهم كثيرًا في اللغة العربية اذا سالوهم عن اعرابها ومعانيها اذ هي مؤلفة بحسب قوانين هذي اللغة بكل تدقيق وقد عرضتها على اشهر الشعراء البلغاَّء في بيروت فراجعوها واستخسنوها جدًّا · ثم لما شرَّف جلالة الامبراطور المشار اليه في اواخر السنةالمرقومة اعني في ١ ات٢ الى بيروت اهديتها لجلالته محرَّرةً في كتاب بخط يدي عند مبارحته بيروت عن يد قنصلاتو جرمانيا المفخمة وبعد ما نظرها أمرلي بواسطة القنصلاتو بنفقة طبعها فطبعت في المطبعة الادبية فارجو جميع مدارس الطوائف تعميم هذا الكتاب في مدارسهم لاجل فائدة تلامذتهم اذ الجميع يعتقدون بكون هذا الملك سليان الحكيم ابن داود الذي ملك على امة اليهود ملكاً فائقًا ونبيًا مكرمًا وحكمته الفائقة موحى بها منالله وآكثر حكمته لتضمن العقل والجهل وقد حررت في اوائل الكتاب المرقوم المتضمن الارجوزة هذي القصدة المخنصرة کا تری

# قصيدَة لجلاَلة امبرَاطور المانيا وِليم الثاني المعظم

أَهْلاً وَسَهْلاً بِمَلْك زَارِ سَاحَنَنَا مُشَرِّفًا بِخُطَاهُ أَرْضَ بَلْدَتِنَا أَلْمَانِيَا وَبِمَرْآهُ مَوَاطِنْنَا وَهُوَ ٱلْهُمَامُ ٱلَّذِي لَمْ يَعِنَّكُم أَحَدُ وَقَدْ حَكَّى بِنَدَاهُ ٱلْعَارِضُ ٱلْهَتِنَا ا سَلَيْلُ قَوْمٍ كِرَامٍ خَلَّفُوهُ وَقَدْ بَنَوْا مِنَ ٱلشَّرَفِ ٱلْعَالِي لَهُ فَدَنَا ا آرَاؤُهُ حِكُمْ أَفْعَالُهُ عَجَبُ أَلْطَافُهُ غُرَرٌ تَبِدُو لَنَا عَلَنَا أُ هٰدِي إِلَيْكُمْ أَسْتَرْضِي جَلاَلتَكُمْ ﴿ هٰذَا ٱلْكُتَابَ ٱلَّذَى قَدْ جَلَّ مَا ضَمِنَا أَرْجُوْزَةٌ ضُمِّنَتْ أَمْثَالَ مَنْ وَهَبَٱلَّ وَهَابُ ذُوالْجُوْدِ أَوْفَى حَكْمَة وَعَنَّى أَمْنَالَ مَلْكِ حَكِيمٍ بَاتَ مُشْتَهَرًا لِسَمْعِ كُلِّ ذَكِيِّ قَوْلُهُ حَسْنَا أَقْوَالُ مَلْكِ سَمَا نُهْدَى إِلَى مَلِكِ ۚ أَلْفِلْمُ وَٱلْخِلِمُ فِي أَحْشَائِهِ ٱقْتَرَنَا ۗ شُكُرًا لَعَبْدِ ٱلْحَيْدِ ٱلْمَاجِدِ ٱلْأَبِمَنَ أَعَزَّ ضَيْفًا كُويمًا زَارَ سَاحَنَنَا بِكَ أَ رُنَقَتْ مُبْعِدًا عَنْ قَلْبُكَ ٱلشَّجْنَا

هُوَ ٱلْمَلَيْكُ ٱلَّذِي تَزْهُو بِسُلْطَتِهِ أَطَالَ عُمْرَكَ مَنْ وَلاَّكَ مَمْلَكَ مَمْلَكَةً

#### ﴿ الاصحاح الاول من سفر الامثال ﴾

قَالَ سُلَيْمَانُ ٱلْحَكِيمُ ٱلْحَاذِقُ وَهُوَ ٱبْنُ دَاوُدَ ٱلْمَلِيكُ ٱلْفَاثَقُ عَنَافَةُ ٱلْقَدِيرِ رَأْسُ ٱلْحِكْمَةُ فَنَ حَوَاهَا كَلَزَ أَسْنَى نِعْمُ لَكِنْ بِهَا ٱلْحَكِيمُ يَسْتَعِيرُ بِالْمِكْمَةِ ٱلْجُهَالُ تَسْتَهِينُ يَا أَنْبِي أَسْمَعِ ٱلتَّأْدِيْبَ مِنْ ٱبَيِّكَا وَإِنْ تَكُنْ فَحْوَاهُ لاَ تُرْضِيكُ إِيَّاكَ أَنْ تَنْسَى وَصَايَا أُمِّكَا ۚ فَإِنَّهَا نُوْرُ ٱلْمُدَّبِ لَفَهُمَّ يَا أَبْنِي إِذَا أَغْرَاكَ أَهْلُ ٱلشَّرِّ بِٱلسَّيْرِ فِي طَرِيقِهِمْ لاَ تَجْرِي وَقَصْدُهُمْ قَنْلُ ٱلْبَرِيءِ بَاطِلِاً لَكَيْ يَنَالُوا مِنْهُ رِبْحًا زَائِلاً مَا يَيْنَا جَمِيعَ مَا يَنْصِبْ لَهُ فَخًا بِلاَ لاَ نَعْتَرِرُ بِقُولِهِمْ نَقْتُسِمُ مَنْ رَامَ انْ يَصْطَادَ ذَا الْجَنَاحِ يَنْصِبْ لَهُ فَخَّا بِلاَ نَجَاحِ بَلْ إِنَّمَا مِنْ أَجْلِ مَا يَنْوِيهِ يُصْطَادُ بِٱلْفَخِ ٱلَّذِيبِ يُلْقِيهِ فِي ٱلطُّرْقِ وَٱلْأَبْوَابِ وَٱلْأَسُواقِ كَذَاكَ فِي ٱلْخَارِجِ وَٱلْآفَاقِ جَهْرًا تُنَادِي ٱلْجَاهِلِينَ ٱلْحِكْمَةُ قَائِلَةً يَامَنُ أَحَبُّوا ٱلظُّلْمَةُ

إِلَىٰ مَنَى تَعْفَوْرُونَ الْعِلْمَا حَتَىٰ مَنَى لاَ تَسْنَعُونَ الْفَهُمَا الْصَعُوا لِنَوْسِعِي وَذِلُوا وَارْجِعُوا إِنِي وَهَبَهُمُ كَلَامِي فَاسْمَعُوا أَفَهُمَا رُوْمُ نَفْعَكُمْ تَنْفَعُوا أَفَضَتُ رُوْمُ نَفْعَكُمْ تَنْفَعُوا فَإِنْ رَفَضَتُمْ أَنْ تَلَبُوا دَعُونِي وَقَدْ أَبَيتُمْ نَيْلُكُمُ مَشُورَتِي فَإِنْ رَفَضَتُمْ أَنْ تَلَبُوا دَعُونِي وَقَدْ أَبَيتُمْ نَيْلُكُمُ مَشُورَتِي فَإِنْ رَفَضَتُمْ أَنْ تَلَبُوا دَعُونِي وَقَدْ أَبَيتُمْ نَيْلُكُمُ الرَّزِيَّةُ فَإِنْ رَفَضَتُمْ الْمَرْزِي لَهُ الرَّزِيَّةُ إِنَّا الْعَتْ بِهِمُ الرَّزِيَّةُ فَإِنْ وَمِنْهُ إِذَا الْعَتْ بِهُمُ الرَّزِيَّةُ وَلَا أَلِي إِنْ دَعُونُونِي فِي ضِيقَهُمْ إِذْ قَدْ أَهَنْمُونِي فَوْ ضَيقَهُمْ إِذْ قَدْ أَهَنْمُونِي فَلَا أَنِي صَعْمُ إِذْ قَدْ أَهَنْمُونِي فَيْ ضَيقُمُ إِذْ قَدْ أَهَنْمُونِي فَلَا فِي ضَيقُمُ إِذْ قَدْ أَهَنْمُونِي فَلَا فِي مِنْوَلَهُ فِي مُبْوَحَةِ السَّلَامِ لَكُونِ يَظُلُ فِي مُبْوَحَةِ السَّلَامِ السَّلَامِ اللَّهُمْ اللَّهُ فِي مُبْوَحَةِ السَّلَامِ اللَّهُ فَي مُنْوَعَةً السَّلَامِ اللَّهُ فَى مُنْ يُصْغِي إِلَى كَلَامِي يَظُلُ فِي مُبْوَحَةِ السَّلَامِ اللَّهُ فِي مُنْوَا فَي مُنْهُمُ وَلَا فَي مُنْهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُ فَي مُنْهُمُ اللَّهُ فَي مُنْوَا فَاللَّهُ فِي مُنْوَعَةً السَّلَامِ اللَّهُ فَاللَّهُ فِي مُنُوعَةً السَّلَامِ اللَّهُ فَلَكُمْ مَنْ يُصْغِي إِلَى كَلَامِي يَظُلُ فِي مُبْوَحَةِ السَلَامِ الللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعْرَاقِي الْفَالُ فِي مُنْوَعَةِ السَلَامِ اللْمُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُلْكُونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومِ الْمُو

#### ﴿ الاصماح الثاني ﴿

يَا أَبْنِي إِذَا خَبَّاْتَ ضِمْنَ ٱلْفِكْوِ قَوْلِي وَقَدْ حَفَظْتَهُ لِلذِّ كُوْ الْفَهْمِ حَقَّى تُميلَ ٱلْأَذْنَ نَحُو ٱلْعِلْمِ وَقَدْ عَطَفْتَ ٱلْقَلْبَ نَحُو ٱلْفَهْمِ وَقَدْ عَطَفْتَ الْفَهْمِ رَفَعْتَ ٱلصَّوْتَا وَكُنْتَ لِلْفَهْمِ رَفَعْتَ ٱلصَّوْتَا وَكُنْتَ لِلْفَهْمِ رَفَعْتَ ٱلصَّوْتَا وَكُنْتَ لِلْفَهْمِ رَفَعْتَ ٱلصَّوْتَا وَكُنْتَ لِلْفَهْمِ رَفَعْتَ ٱلصَّوْتَا وَخَلْمَا ثَعْمِي الْفَلْمِ وَقَدْ طَلَبْهَا كَكُنْو مُعْلَيِي وَخَلْمَا مَعْرِفَةً ٱلْعَلِيمِ وَتَعْلِيلِي مَعْرِفَةً ٱلْعَلَيمِ لَا تَعْلَيمِ وَتَعْلِيلِي مَعْرِفَةً ٱلْعَلَيمِ وَتَعْلِيلِيمِ مَعْرِفَةً ٱلْعَلَيمِ وَتَعْلِيلِي مَعْرِفَةً الْعَلَيمِ وَتَعْلَيْلِي مَعْرِفَةً الْعَلَيمِ وَعَجْلَيْلِي مَعْرِفَةً الْعَلِيمِ وَهُو عَبَنَ لِلْأَدِيبِ ٱلْفَاضِلِ لَا لَا لَكُامِلِ وَهُو عَبَنُ لِلأَدِيبِ ٱلْفَاضِلِ وَهُو عَبَنْ لِلأَدِيبِ ٱلْفَاضِلِ وَهُو عَبَنْ لِلأَدِيبِ ٱلْفَاضِلِ لَوَهُ الْمُنْتَقِيمِ الْكَامِلِ وَهُو عَبَنْ لِلأَدِيبِ ٱلْفَاضِلِ لَكَامِلِ وَهُو عَبَنْ لِلأَدِيبِ ٱلْفَاضِلِ لَكَامِلِ وَهُو عَبَنْ لِلْأَدِيبِ ٱلْفَاضِلِ لَلْفَيْمِ وَلَى يَصُونَ طَرْقَتَ فَيهِ أَسْنَى لَذَى لَلْمَالِهِ لَلْفَاضِلَ لَلْمُؤْتِهِ وَإِنْ وَجَدْتَ فِيهِ أَسْنَى لَذَى اللَّهِ لَا إِذَا هُولِئَتَ نُورَ ٱلْحِكْمَةِ وَإِنْ وَجَدْتَ فِيهِ أَسْنَى لَلْهُ فَي اللْفَاضِلِ اللَّهِ فَالْعَلَيْمِ لَا إِنْ وَجَدْتَ فَيهِ أَسْنَى لَلْهُ فَلَالِهُ لَا اللْعِلْمِ لَا اللَّهِ لَالْمَالِلَهِ لَا اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهِ لَا لَا عَلَيْهِ اللَّالَةِ لَا لَهُ اللْعَلَيْلِ اللْعَلَيْمِ لَلْهُ اللْعَلَيْلِ لَالْعَلَيْلِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللْعَلَيْلِ لَا الْفَلَالَةِ لَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَا لَهُ الللَّهُ لَلَالَهُ اللَّهُ لِللْعَلَقِلَ لَا اللَّهِ اللْفَاسِلِ الللَّهُ الْمُؤْلِقِلَالَهُ اللْفَالِقُلَالَةُ لَلْمُولِ الللْفَالِقُلَالَةُ اللْمُؤْلِقُلَالَةُ اللْفَالَقُلَالَةُ اللْفَلْمُ اللَّهُ اللَوْلِ اللْفَالِقُلْمُ اللَّهُ اللْفَالِقُلُولَا اللْفَالِقُلُولُ ا

في سُبْل أَهْل ٱلْجُهَل وَٱلشَّرُوْرِ نَقَيكَ دَائِمًا مِنَ مَنْ تَرَكُوا ٱلْمَنَاهِجَ ٱلْمُقَوَّمَةُ ليَسْلُكُوا ٱلْمَسَالِكَ ٱلْمُحَرَّمَةُ وَأُ بْتَهَجُوا بِٱلْكَذِب وَفَرِحُوا أَيْضاً بَفِعِلْ ٱلشُّوءِ وَسَبِلُهُمْ مَلُوِيَّة ، مُوَجَّةً كَرِيهَهُ مُعُوَجَّةً كَرِيهَهُ دَاهِنَةٍ فِي نَقْيِكَ مِنْ غَرِبِيَةٍ مَلاَّقَهُ عَنْ أَلِيفِهَا مُعِبِّهَا نَاقِضَةً بِذَاكَ عَهْدَ رَبِّهَا يَيْتِهَا تَنْتَصِبُ ٱلْأَشْرَاكُ بِهَا لِهَاوِكِ سُبْلِهَا ٱلْمُلاَكُ لِمَنْ فِي بَيْتِهَا نَجَاةُ وَمَا لَهُ فِي ظَلِّهِ حَيَوةُ فَخَلِّهِا وَٱسْلُكُ سَبِيلَ ٱلْعَاقِلِ وَسِرْ كَحَازِمٍ مَسَيِرَ ٱلْفَاضِلِ فَأَجْدَرُ ٱلنَّاسِ بِأَن يُقيِماً فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ يَكُوْنُ مُسْتَقيِماً وَإِنَّمَا تَزُولُ مِنْهَا ٱلْكَفَرَةُ كَذَاكَ تُسْتَأْصَلُ مِنْهَا ٱلْغَدَرَةُ

#### ﴿ الاصحاح الثالث ﴾

يَا وَلَدِي لَا تَنْسِينَ شَرِيعَتِي بَلِ الْحَفَظَنَّ فِي الْحَشَى وَصِيَّتِي فَإِنَّ حَفْظَهَا يُطِيلُ الْعُمْرَا وَلَيْسَ هَاوِيهَا يَخَافُ الضَّرَّا إِيَّاكَ تَرْكَ رَحْمَةٍ وَحَقِّ فَالْبَسَهُمَا قِلاَدَةً فِي الْعُنْقِ وَالْكَ تَرْكَ رَحْمَةٍ وَحَقِّ فَالْبَسَهُمَا قِلاَدَةً فِي الْعُنْقِ وَالْكَ تَرْكَ لَيُرْشَغَا تَبْغِي رِضَى الرَّحْمَنِ وَالْكَ وَالْحَمْنِ وَالْكَ وَالْحَمْنِ الْوَرَى فَيْعَمَّةً وَفِطْنَةً فِي ذَا تَرَكِ فِي عَيْنِ مَوْلاَكَ وَأَعْيُنِ الْوَرَى وَلَادٌ بَصَغْرَةِ الدَّهُورِ الصَّمَدِ لَكِنْ عَلَى فَهْمِكَ لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ بَصَغْرَةِ الدَّهُورِ الصَّمَدِ لَكِنْ عَلَى فَهْمِكَ لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ وَالْعَالَ لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ وَالْعَالَ لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ وَالْعَلَ لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ وَالْعَلَ لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ وَالْعَلَ لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ وَالْعَلَ لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَى لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ وَالْعَلَى لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ وَالْعَلَى الْعَلَى وَلَادُ وَالْعَلَى الْعَلَى وَلَادًا وَالْعَلَى وَلَادًا وَالْعَلَى وَلَى الْعَلَى فَهُمْكَ لَا تَعْتَمِدِ وَلَادٌ وَالْعَلَى الْعَلَى فَهُمْكَ لَا تَعْتَمِدِ وَلَادًا وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْقَالَ وَالْعَلَى فَلَالُهُ وَاللَّهُ وَالْمُهُ وَلَالَةً وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَى وَلَالُكُ وَالْعَلَى فَهُمْكَ لَا تَعْتَمَدِ وَلَادًا وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَالَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَالْعَالَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَالِهُ وَلَالَا وَالْعَلَى وَلَالِكُونَ عَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْمَلِكَ الْعَلَى وَالْعَلَالَةِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَالِقَالَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَى وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَى وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَا

فِي كُلَّ طُرْقِكَ أَعْرِفِ ٱلْقَدِيرَا فَهُوَ ٱلَّذِي يُقُوَّمُ وَأَخْشَ ٱلْقَدِيرَ ٱلْخَالِقَ ٱلْعَظْيَا لاَ تَعْنَقِدُ بَكُونِكَ ٱلْحَكِيمَا وَ سَنَّ الْبَارِي اُنْتِمَاشُ الْجِسمِ وَٱقْصُدُ لِذَلِكَ ٱجْنِيَابَ ٱلْإِثْمِ وَأَكْدِمَنَّ ٱلرَّبَّ مِنِ ٱمْوَالِكَا ۚ وَأَعْطِهِ ٱلْمِبْكَارَ مِنْ أَغْلَالِكَا فَتَمْتَلِي مِنْ حِنْطَةٍ خَزِينَتُكْ كَذَا تُفيضُ عِنِبًا مَعْصَرَتُكُ تَأْدِيبَ رَبِّ ٱلنَّاسِ لاَ تَحَنَّقِرَا يَا أُبْنِي وَمَنْ تَوْنِيبِهِ لاَ تَضْجِرَا ونړ و ده يحبه يودبه رَبُّ ٱلْوَرَى وَكَأَبْنِهِ لِفَائِزٍ بِنُورِ ٱلْحِكْمَةِ فَإِنَّهَا لِلْمَرْءِ خَيْرُ قِنْيَةَ قِيمَتُهَا أَغْلَى مِنَ الْجُوَاهِ وَهِيَ تَفُوقُ كُلَّ شَيْءُ فَاخِرِ أَغُمُنُ أَغْلَى مَنِ الْجُوَاهِ وَأُلْعَبُدُ أَلْعُمِدُ وَفِي يَسَارِهَا الْفِنِي وَالْعَجَدُ أَلْعُمِدُ لِسَالِكِ فِي طُرْقِهَا أُغْنِيَامُ وَكُلُّ مَسْلَكِ لَمَا سَلَامُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَةُ الْخَيَوةِ فِي جِنَانِهَا طُوْبَى لِمَنْ يَعْطُو جَنَى أَفْنَانِهَا لِسَالِكِ قَدْ أَسَّسَ ٱلْأَرْضَ ٱلْعَلِي بِحِكْمَتَهِ وَأَثْبُتَ ٱلْبَارِي ٱلسَّمَا بَقُدْرَتِهُ بعلِهِ قَدْ شَقَّ لُجَّ ٱلْبَحْرِ وَٱلسَّحْبُ جَادَتْ بِٱلنَّدَى وَٱلْقَطْرِ لَا أَنْ فَاللَّهُ وَٱلْقَطْرِ لَا تَنْسَيَنَ يَا ٱبْنِيَ ٱلتَّحْذِيرَا وَلاَحْظَنَّ ٱلرَّأْيَ وَٱلتَّذْبِيرَا هُمَا حَبَوَةُ ٱلنَّفْسِ بَلْ سَعَادَهُ تَزِينُ عُنْقِ ٱلْمَرْءُ كَٱلْقِلِادَهُ يِنْهُذِ تَمْشِي بِلاَ عَثِيرِ بِأَلْأَمْنِ تَخْشَى ٱللهَ فِي ٱلْمَسَيرِ ثَغْشَى ٱللهَ فِي ٱلْمَسَيرِ ثَعْ فِي اللهَ اللهَ فِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ أَلْمَنَامِ أَنْهُ إِلَّامَنَامِ أَلْمُنَامِ اللهَ أَلْمَنَامِ اللهَ اللهَ اللهُ ا وَفِي ٱلدُّجَا تَلْتَذُ بِٱلْمِنَامَ

تَوْتَعِبْ مِنْ بَاغِتِ إِذَا بَدَا وَلاَ نَخَفْ مَنْ مُفْسِدِ إِذَا عَدَا بَلْ عُذْ بِخَلَاقِ ٱلْوَرَى مِنَ ٱلْأَذَى فَهُوَ يَصُونُ ٱلرَّجُلَ مِنْ أَنْ تُوْخَذَا لاَ تَمْنَع ِٱلْمَعْرُوفَ عَنْشَغْصِ يُرَى مُسْتَأْ هِلاَ إِسْعَافَهُ بَيْنَ ٱلْوَرَى مَا تَسْتَطِيعُ ٱلْعَمَلَ ٱلْجَمِيلاَ وَلاَ تُرَاعِ مَانِعاً مَقُولاً وَلاَ تُرَاعِ مَانِعاً مَقُولاً وَلاَ نَقُلُ لِعَامَلُ مَقُولاً وَلاَ نَقُلُ لِصَاحِبِ يَأْتِيكَا يَطْلُبُ حَقَّهُ غَدًا أَعْطِيكَا فِي دَفْع حَقّ وَلَدَيْكَ ٱلْمَالُ مَاذَا تُرَے يُفيدُكَ ٱلْإِمْهَالُ لاَ تَخْتَرِعْ شَرًّا عَلَى ٱلصَّدِيقِ ۖ وَٱلْجَارِ وَٱلْقَرِيبِ وَٱلرَّفِيقِ أَ دْغَدَ عَيْشِ مُطْمَئِنًا آمَنِا وَٱرْفُقْ بِهِ لَكِيْ يَعِيشَ سَاكِنَا تُخَاصِمْ أَحَدًا لَمْ يُذْنِبِ إِلَيْكَ لَا تَظْلِمُهُ دُونَ سَبَب تَحْسَدَنُ ظَالَمًا قَدْ نَجَحًا فِي طُرْقِهِ وَبَاتَ يَشِي مَرَحًا لاَ تَمْشَ فِي سَبِيلِهِ ٱلنَّميمِ فَإِنَّهُ رِجْسُ لَدَى ٱلْعَلَيمِ بَارِي ٱلْبَرَايَا سِرُّهُ يُعْطِيهِ لَمُسْنَقِيمٍ ٱلْقَلْبِ مَنْ يُرْضِيهِ مَنْزِلِ ٱلشِّرِيرِ لَعْنَةُ ٱلْعَلِي فَلَا تَرَى مِنْ بَعْبَةٍ فِي ٱلْمَنْزِلِ مُبَارِكُ ٱلْقَدِيرُ ٱلْبَاوِي مُشَرِّفًا مَنَازِلَ بألْمُسُمَّزِى ﴿ ٱلشَّتِيعِ وَيَمْنَحُ ٱلنَّعْمَةَ لِلْوَدِيع الْمُحْكَمَا لِلْقُوْنَ مَجْدًا زَاهِرَا وَيَعْدِلُ الْحُمْقَى هَوَانًا طَاهِرًا الْحُمْقَى هَوَانًا طَاهِرًا ﴿ الاصعاح المابع ﴾ يَا أَيُّهَا ٱلْبَنُونَ تَأْدِيبَ ٱلْأَبِ أَصْغُوا إِلَيْهِ وَٱحْفِلُوا بِٱلْأَدَّب

وَعَنِدَ أُمِّي فَقْتُ كَنْزَ ٱلذَّهَـ يَا ٱبْنِي وَعِشْ بِٱلْأَمْنِ وَٱلسَّلَامِ يَاٱبْنِ ٱقْتَنَ ٱلْفَهُمَ وَكُنْ حَكَيْمًا ﴿ لَا تَنْسَيَنْ قَوْلَ ٱلْهُدَى ٱلْقُوِيمَا مُسكُ بِهِ فَذَا يَقيكَ ٱلشَّرَّا إِذَا هُويْتَهُ تُصَانُ ٱلدَّهْرَا نَفيسِ نَقْتَذِيهِ ٱلْحِكْمَةُ إِذْ كُلُّ غَالِ غَيْرِهَا لاَ يَثْبُتُ لِمُشْتَرَى ٱلْفَهُم إِذَا ٱلْأَمْرُ ٱقْتَضَى تَرْقَى إِلَى ٱلْعُلَى إِذَا عَلَّيْتَهَا ۖ وَلَقْتَنِي مَجْدًّا إِذَا ٱشْتَهَيْتَهَا وَهِيَ ٱلَّتِي تَاجَ جَمَـال تَمنَّحُ يَا أَبْنِي وَلاَ تَنْسَ وَكُنْ ذَا فطْنَةِ فَإِنْ قَبَلْتَهَا مُطيعًا أَمْرِي تُلْفِ مَعُ ٱلنَّجَاحِ طُوْلَ ٱلْعُمْرِ وَٱلسَّيْرَ فِي ٱلْمَنَاهِجِ ٱلْقَويمَةِ وَمَنْ يَسِرْ فيِهَا فَلاَ يَضِلُّ بِهِ حَبَوَةُ ٱلْمَرَ ۗ لَا بِٱلنَّشَبَ لَا تَدْخُلُنْ فِي سُبُلِ ٱلْأَشْرَادِ مُعَرِّجًا عَنَ سُبُلِ ٱلْأَبْرَار لَنْ يَرْقُدُوا فِي ٱللَّيْلِ إِنْ لَمْ يَأْنَمُوا ﴿ وَيُسْقِطُوا فِي فَخْهِمْ مَنْ أُمَّمُوا وَٱلشَّرْبُ مِنْ كُوُّوسٍ خَمْرٍ ٱلطَّلْمِ

لاَ نَتُرُكُنَ أَبَدًا شَرِيعَتي كُنْتُ عَزِيزًا مُكْرَمًا عِنْدَ أَبِي مَعْ ذَاكَ قَالَ لِي أَحْفَظَنْ كَلَامِي فَكُارٌ مُقْنَاكَ بعه بألرِّضَى نُ عِنْدِهَا إِكْلِيلَ مَعِنْدِ تَرْجَعُ فَأُسْمَعُ كَلَامِي وَأُقْبَلَنُ نَصِيحَتَى رَيْتُكَ ٱلآنَ طَرِيقَ ٱلْحِصْمَةِ إِذَا سَلَكْتَ فِيهِ لاَ تَزِلُ تَمَسَّكُنَّ يَافَتَى بِٱلْأَدَبِ عَنْهَا تَنَكَّبْ وَإُمْدُدَنَّ عَنْهَا فيهَا مَاتُ ٱلْمَرْءِ فَأَحْذَرْ مِنْهَا لَمُمْ يَلَذُّ أَكُلُ خُبْزِ ٱلْإِثْمِ

وَإِنَّمَا ضِيَاء نَهْجِ ٱلْفَاضِلِ يَنْمُو إِلَى نُورِ ٱلنَّهَارِ ٱلْكَامِلِ أَصْغِ بِتَدْقِيقٍ إِلَى أَقْوَالِي فَإِنَّهَا شَرِيفَةُ ٱلْمَالِ وَأَبْقَا شَرِيفَةُ ٱلْمَالِ وَأَبْقِهَا تَعْفَا الْمَالِ وَأَبْتَخْفِظَنَّهَا ٱلْحَشَا لِلذِّكْرِ فَهْيَ حَيَوْهُ لِلْأَلَى يُلْفُوْنَهَا وَهْيَ شِفَاءٍ مَنْ دَرَى مَضْمُونَهَا فَي حَيْوه بِرَى يَسُولُ مَعْتَصِماً بِالْقَادِرِ ٱلْمُعَيِنِ فَوَادَكَ ٱحْفَظَنَّ كُلُّ حِيْنِ مَعْتَصِماً بِالْقَادِرِ ٱلْمُعِينِ لِأَنَّهُ مَعْارِجُ ٱلْحَيَّرِةِ مِنْهُ فَيْنَهُ عِلَّهُ ٱلنَّجَاةِ لِلْنَّهُ مَعْارِجُ ٱلْتَوَا فِي ٱلْفَمِ وَحَاذِرَنِ مِنَ ٱنْجِرَافِ ٱلْكَلِمِ لِيَاكَ أَنْ تُبْدِي ٱلْتَوَا فِي ٱلْفَمِ وَحَاذِرَنِ مِنَ ٱنْجِرَافِ ٱلْكَلِمِ لِيَاكَ أَنْ تُبْدِي ٱلْتَوَا فِي ٱلْفَمِ وَحَاذِرَنِ مِنَ ٱنْجِرَافِ ٱلْكَلِمِ لِيَالَّهُ أَنْ تُبْدِي ٱلْتَوَا فِي ٱلْفَمِ وَحَاذِرَنِ مِنَ ٱنْجِرَافِ ٱلْكَلِمِ اللَّهُ الْعَالَمِ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْعَلَمِ الْعَلَمِ اللَّهُ الْعَلَمِ اللَّهُ الْعَلَمِ الْعَلَمِ اللَّهُ الْعَلَمِ اللَّهِ الْعَلَمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمِ اللَّهُ اللْعَلَمِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَامِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللْمُعْمِ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللْمُعْمِي الْمُؤْمِ اللْمُعْمِ اللْمُولِمُ اللْمُعْمِلِي اللْمُلْعِلَمُ اللْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلَ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُولُولُ الْمُعْمِلِي ا وَلْيَنْظُرَنْ طَرْفُكَ مَا أَمَامَهُ أَرْسِلْهُ دَائِمًا عَلَى ٱسْتِقَامَهُ وَدَائِمًا مَيِّذَ سَبِيلَ رِجْلِكًا فَبَعْدَ ذَا نُتْبُتُ كُلُّ سُبلَكًا وَلاَ تُمِلْ يَمِيناً أَوْ يَسَارَا رِجْلاً إِلَى شَرِّ وَقِ ٱلْعَثِارَا

بَلْ طُرُقُ ۗ ٱلْأَشْرَارِ كَأَ لظَّلَام ۖ تُفْضِي إِلَى ٱلْأَرْزَاء وَٱلْحِمَامِ

#### ﴿ الاصحاح الخامس ﴾

يَا ٱبْنِي ٱلْتَفَتْ وَٱسْمَعَ كَلَامَ حِكْمَتِي أَصْغِ الَّى مَا قُلْتُهُ عَنْ فِطْنَةٍ كَيْ تَعِي بَعْدَ ٱلسِّمَاعِ ٱلْعِلْمَا لِأَجْلِ حِفْظِ شَفَتَنْكَ ٱلْفَهْمَا وَٱمْرَأَةٍ فَاجِرَةٍ غَنَيْهُ عَنْ بَعْلِهَا حَمْقَاءَ أَجْنَبِيَّهُ جَميِلَةٍ فِي مَشْيِهَا تَبَخْتَرُ لِسَانُهَا ٱلدَّلَاسُ شَهْدًا يَقْطُرُ فُوَّادَكَ ٱلْفَبِيِّ يَا أَبْنِي ٱخْلَبَتْ وَقَلْبَكَ ٱلضَّمِيفَ حُبَّا سَلَبَتْ فَبَدَّوْهَا حُلْوٌ كَشَهْدٍ فِي ٱلْفَمِ وَمُنْتَهَاهَا مُرْهُ كَٱلْعَلَقْمِ

يُجْرَحُ هَاوِيهَا بِغَمْزِ وَلاَ تُرَاعِي مُنتَهَى مَسْعاهَا وَعَنْ كَلاَم ِ فِيَّ لاَ تَرْتَدُّوا يَا أَيُّهُا ٱلْبَنُونَ وَٱلتَّحْذِيرَا فَتِلْكَ من خَمْرِ ٱلزَّنَا قَدْ سَكَرَتْ كَذَاكَ إِنْ تَمْشُ فَحَدْ عَنْ بَابِهَا كُمْ أَوْمَأَتْ مِنْهُ إِلَى أَصْحَابِهَا تُعْطَيَنُ لِلْغَرَيبِ زَهْرَكَا وَعَنْ قُسَاةٍ ٱلْقَلْبِ وَفَرْ عُمْرَكَا وَلاَ يَكُنْ في بَيْتِهِ جَنَاكَا منْ فَرْ طِجَهْ لِي كَيْفَأَ بْغَضْتُ ٱلْأَدَبُ فِي ٱلْمُنْتَهَى وَبَعْدُ ذَوْبٍ لَحْمُكَا وَلَمْ أُملُ أُذْنِي إِلَى مُعَلَّمِي قَدْ ذُقْتُ مُرْ ٱلْمُوْتِ مِنْ رَزِيتي جُبُّكَ ٱشْرَبَنَّ مَآةً صَافياً كَفِضَّةٍ عَذْبًا لَذِيذًا جَارِياً يَجْرِي إِلَى ٱلْأَسْوَاقِ وَٱلشَّوَارِعِ عَلَى ٱنْفَرَادِ لاَ تُشَارِكُ أَحَدَا أحببتها وألوغلة في حُبُّهَا سَكُرَانَ فيهِ دَائماً

ِيدَةٌ كَأَ لَسَّيْفَ ذِي ٱلْخَدَّيْن سْعَى إِلَى هَاوِيَةٍ رِجْلاَهَا مُشِي لِتَنْسَى مَنْهُجَ ٱلْحَيَاةِ لَىَ أُسْمَعُوا ٱلآنَ وَلاَ تَصَدُّوا كَىْ تَحَفَّظُوا ٱلْمَقَالَ وَٱلتَّدْبِيرَا يَا أَبْنِي أَبْتَعِدْ عَنْ مَرْأَةً قِلَدْ ذَكُرَتْ يَشْبَعَرِ ٱلْغُرَيبُ مِنْ قُوَاكاً لاَ تَنُوْحَ قَائلاً يَا للْعَحَبْ بَعْدُ الْأَذَى عَنْدُ انْحِطَاطِ جِسْمُكَا غَفَلَتُ عَنْ قَوْلَ ٱلْهُدَى لَمْ أَفْهَمِ لَوْلاَ قَلَيل كُنْتُ بَيْنَ أَسْرَتِي وَلَا تُفضُ مَاءً مِنَ ٱلْمَنَابِعِ نْ بَنْرِكَ ٱشْرَبْ يَا بُنِّيَّ أَبَدَا وَأَفْرَحُ بِظَيْيَةِ ٱلصَّبَا تِلْكَ ٱلَّتِي وَلْمُرْوِكَ ٱلْنَدْيَانِ مِنْهَا هَاثِمَا

| بِغَيْرِهَا وَغَيْرُهَا تَعَلَّضِنُ<br>مَنْ عَيْنُهُ تَرْعَى مَنَاهِجَ ٱلْمَلاَ<br>يُشِي أَسِيرًا بِعِبَالِ إِثْمَهِ<br>يَشْنِي أَسِيرًا بِعِبَالِ إِثْمَهِ<br>بِفَرْطِ حُمْقِهِ لَهُلْكٍ يَعْثُنُ | إِذَنْ لِمَاذَا يَا بُنِيٍّ ثَفَّتُنُ<br>فَإِنَّ طُرُقَ الْمَرْءِ لاَ تَخْفَى عَلَى<br>يَأْخُذُ ذَا الشَّرُورِ عُظْمُ جُرْمِهِ<br>يَأْخُذُ ذَا الشَّرُورِ عُظْمُ جُرْمِهِ<br>وَهُوَ لِعُدْمِ أَدَبٍ بُهُورُدُ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السادس *                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
| تَظُنُّ ذَا ٱلْمَعْرُوفَ أَمْرًا وَاجِبِا                                                                                                                                                          | يَا أُبنِيَ إِنَّ ضَمَيْتَ يَوْمًا صَاحِبًا                                                                                                                                                                   |
| وَكُنْتَ لِلضَّمَانِ قَدْ صَفَقَتَا                                                                                                                                                                | وَ كُنْتُ فِي ٱلْكَلَامِ قَدْ عَلَقْتَا                                                                                                                                                                       |
| ثُمَّ عَلَيْهِ مُلْحِفًا تَرَامَى                                                                                                                                                                  | فَأُذْهَبُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَنَامَا                                                                                                                                                                      |
| أَوْ ذِي جَنَاحٍ مِنْ يَدِ ٱلصَّيَّادِ                                                                                                                                                             | وَٱفْلُتِ كَظَنِي مِنْهُ بِٱجْتِهِادِ                                                                                                                                                                         |
| ثُمُّ تَأَمَّلُ لَا تَكُن عَفَلاَنَا                                                                                                                                                               | إِذْهَبْ إِلَى ٱلنَّمْلَةِ يَا كَسُلْانَا                                                                                                                                                                     |
| تَجْمَعُ لِلشِّتَاءِ قُوْتًا يَلْزَمُ ﴿                                                                                                                                                            | مُعُ أَنَّهَا لَيْسَ لَمَا مُعَلِّمُ                                                                                                                                                                          |
| جَامِعَةً بَقَدَرِ ٱلْمُرَادِ                                                                                                                                                                      | تُعِدُّ ذَا ٱلطَّعَامَ فِي ٱلْحِصَادِ                                                                                                                                                                         |
| إِنْهَضْ مِنَ ٱلنَّوْمِ ۗ وَكُنْ حَكِّيمًا                                                                                                                                                         | إِلَى مَتَى تَنَامُ يَاعَدِيمَا                                                                                                                                                                               |
| قَلِيلَ نُوْمَ فِي صَبَاحِ ٱلْيَوْمِ                                                                                                                                                               | تَطُوي يَدَيْكَ قَائِلاً فِي ٱلنَّوْمِ                                                                                                                                                                        |
| يَعْزِي كَعَازِ مُسْرِعٍ لاَ يُدْفَعُ                                                                                                                                                              | وَبَعْدَ ذَا يَأْتِيكَ فَقَرَ مُدْقِعُ<br>يَسِيرُ مُعْوَجً الْفَهَ ِ الْفَهْ ِ اللَّئِيمْ                                                                                                                     |
| وَهُكَذًا ٱلَّذِيُّ وَٱلْأَثِيمُ ۗ                                                                                                                                                                 | يَسِيرُ مُعْوَجً ٱلْفَمَ ٱللَّئِيمُ                                                                                                                                                                           |
| برِجْلِهِ وَبِيدَيهِ يَرْمُزُ                                                                                                                                                                      | بَجِفَنْ عَيْنَيْهِ تَرَاهُ يَغَمْزُ                                                                                                                                                                          |
| بِرِجْلِهِ وَبِيدَيْهِ بَرَمْزُ<br>بِكِذَبِهِ وَيَزْرُغُ ٱلْقِرَاعَ                                                                                                                                | يَغَتَّرِعُ ٱلنَّمَاتِمَ ٱخْتِرَاعًا                                                                                                                                                                          |

وَلَيْسَ يُرْجَى بَعْدُهُ سِيَّةٌ بُغْضِهَا رَبُّ ٱلْعُلَى بَلْ سَبْعَةٌ يَكُرُهُمَا مِنَ ٱلْمَلَامُ أَيْدٍ جَنَتْ قَتْلَ ٱلْأُولَى لَمْ يُذْنُبُوا قَلْبُ غَدَا ۚ ذَا فَكَرِ فَظَيِعَهُ ۚ رِجُلُ إِلَى جَنَايَةٍ سَرِيعَهُ شَاهِدُ زُورِ كَذْبَهُ أَشَاعًا يَزْرَعُ بَيْنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلنِّزَاعًا وَٱلْأُمْ قَاصِدًا مُلُوكَ ٱلْأَدَب بِهِ لِأَجْلِ ٱلنَّفْعِ وَالِدَاكَا رُبُطُهُ فِي صَدْرِكَ مِثْلَ ٱلْمِقْدِ وَكُنْ بِعِفْظِهِ شَدِيدَ ٱلْجَهَدِ أَوْ نَتَ من مَضَرَّةِ يَجْميكاً في ٱللَّيْلِ أَوْكَا لُنُّور فِي ٱلْإِصْبَاحِ نَفْخُ حَيَوةِ ٱلرَّاغِبِ ٱلتَّهْذِيبِ وَمَنْ هَوَى خَلاَّبَةٍ رَدَاحٍ مُ بَحُسْنَهَا وَحُبَّهَا لاَ تُؤْخَذَنَّ أَبَدًا بَهُدْبِهَا يَصِيرُ ٱلْمَرْ \* مُخْتَاجًا إِلَى رَغيف خُبْز مُهْمَلًا بَيْنَ ٱلْمَلَا تَصْطَادُ نَفْسَ ٱلرَّجُلِ ٱلْكَرِيمَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ ٱلْمَرْ ۚ حَمْلَ ٱلْجَمْرِ بِدُونِ كَيِّ مُؤْلِمٍ أَوْ ضَرِّ يَنَلُ عِقَابً رَبِّهِ ٱلمُرَاقبَةُ

أُجِل ذَا يَيْغَنَّهُ بكروه عَيُونُ كَبْرِ وَلِسَانٌ يَكْذِبُ يَا أَبْنِي أَنْتُهُ وَأَذْكُرُ وَصِيَّةَ ٱلْأَب وَٱرْبُطْ عَلَى قَلْبُكَ مَا أَوْصَاكَا تَسِرْ فَنُورُهُ يَهْدِيكا يَقْظَةٍ حَدِيثُهُ ٱلْمُعَزِّي مَسَرَّةٌ كَأَلْصَاحِب سِيَّةُ ٱلْعَلِيِّ كَٱلْمِصْبَاحِ كَذَٰ لِكَ ٱلتَّوْبِيخُ لِلتَّأْدِيبِ قَيِكَ مِنْ زَانِيَةٍ وَقَاحِ وَزَوْجَةٍ غَرِينَةٍ ذَمِيمَهُ كَذَاكَ مَنْ يَمْسَسْ عَرُوسَ صَاحِبهُ

انْ سَرَقَ ٱلجُوعَانُ لاَ يُلاَمُ لِأَنَّهُ يَعُوزُهُ ٱلطَّعَامُ الْفَاكَ إِنْ يُمْسَكُ يَرُدُّ ٱلثَّمَنَا سَبْعَةَ أَضْعَافٍ وَيُعْطِي مَا ٱقْتَنَى فَذَاكَ إِنْ يُمْسَكُ يَرُدُ ٱلثَّمَنَا فَنَفْسُهُ تُرْدَى بِذَاكَ ٱلْفَعْلِ فَنَفْسُهُ تُرُدَى بِذَاكَ ٱلْفَعْلِ ضَرْبًا وَخِزِيًا يَوْمَ نَقْمَةً يَرَى وَلَيْسَ يُمْحَى عَارُهُ بَيْنَ ٱلْوَرَى ضَرْبًا وَخِزِيًا يَوْمَ نَقْمَةً يَرَى وَلَيْسَ يُمْحَى عَارُهُ بَيْنَ ٱلْوَرَى أَلْوَرَى أَلَّهُ وَلِيسَ يُمْحَى عَارُهُ بَيْنَ ٱلْوَرَى أَلَّهُ وَلِ أَمَّا اللَّهُ وَلِيسَ مُشْفِقًا عَلَى ٱلفَجُودِ وَلَيْسَ مُشْفِقًا عَلَى ٱلفَجُودِ وَلَيْسَ مُشْفِقًا عَلَى ٱلفَجُودِ وَلَيْسَ يَرْضَى فِدْيَةً عَمَّا ٱقْتَرَفُ عَمْدًا وَلَوْ أَكْثُونَ لِلزَّوجِ ٱلنِّكُفُ وَلَيْسَ مَشْفِقًا عَلَى ٱلنَّوجِ ٱلنَّكُفُ وَلَيْسَ يَرْضَى فِدْيَةً عَمَّا ٱقْتَرَفُ عَمْدًا وَلَوْ أَكُثَرُتَ لِلزَّوجِ ٱلنِّكُفُ

#### ﴿ الاسحاح السابع ﴾

يَا أَبْنِي ٱحْفَظَنْ كَلَامِي ٱلسَّنِياً وَعِنْدَكَ ٱذَّخِر وَصَايَا فَيًا لِأَنَّهَا تَخْيِكَ فَٱحْفَظُهَا كَأَ يَغْظُ كُلُّ عَيْنَهُ مِن ٱلْعَمَى لِأَنَّهَا تَخْيِكَ فَٱحْفَظُهَا كَأَ يَغْظُ كُلُّ عَيْنَهُ مِن ٱلْعَمَى لَذَيْكَ ٱرْبُطُهَا عَلَى أَصَامِيكُ وَٱلْفِحْ بِهَا يَاصَاحِ فِي مِخَادِعِكُ وَلَيْكُ أَقْوَالِي عَلَى ٱلْفُوّادِ رَاسِخَةً كَأَسْطُو ٱلْمَدَادِ وَلَيْحَمُّةَ ٱدْعُ ٱخْنَكَ ٱلْمَرِيةُ وَٱلْفِطْنَةَ ادْعُ ٱخْنَكَ ٱلْمَرِيةُ وَالْفِطْنَةَ ادْعُ ٱخْنَكَ ٱلْمَرِيةُ مَنْ كُوّتِي فَأَنْصَارَتْ عَيْنِي فَتَى ذَا خَفَةً فَعْمَلُكُ مِن لَكُوّتِي فَأَبْصَرَتْ عَيْنِي فَتَى ذَا خَفَةً فَيْ فَلَى مَرْ فِي ٱلزُّقَاقِ إِلَى بَغِي مَرَّ فِي ٱلزُّقَاقِ إِلَى بَغِي مَرَّ فِي ٱلزُّقَاقِ فِي عُنِي عَنِي فَتَى ذَا خَفَةً فَي عَدِيمَ ٱلْفَهُمُ كَٱلْمَعْرَاقِ إِلَى بَغِي مَرَّ فِي ٱلزُّقَاقِ فِي يَنْتِهَا إِلَى بَغِي مَرَّ فِي ٱلزُّقَاقِ فِي عَدِيمَ اللهُ أَسْمِ كَٱلْمُعْرَاقِ إِلَى بَغِي مَرَّ فِي ٱلزُّقَاقِ فِي جُنْحِ لَبْلُ وَإِذَا بِأَمْرَاقَ وَبَعْدَ ذَا بِٱلْأَنْسِ عَلَيْهُ فَعَلَى اللهُ إِلَى بَغِيْ مَوْدَ لَكُولُو عَلَى اللّهُ فَي يَرْبَعَ إِلَا فِي يَنْتَهَا إِذَ غَابَ عَنْهَا بَعْلُهُا فِي يَنْتِهَا إِذْ غَابَ عَنْهَا بَعْلُهُا فِي يَنْتِهَا إِذْ غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا فَي يَنْتِهَا إِذْ غَابَ عَنْهَا بَعْلُهُا فِي يَنْتِهَا إِذْ غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا فَا مِنْهُ اللهُ الْمُنْهُ الْعَلْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ فَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَالَةُ فَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَالَةُ الْمَالَعِلَى الْمُؤْلُولُ الْمَالَعُولُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَعُولُ الْمَالَعُلُولُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالَوْلُولُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَعُلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَالَهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

قَالَتْ لَهُ إِنِّي ٱبْنَغَيْتُ أَنْ أَرَى وَجُهَّا جَمِيلاً مِنْكَ يَا أَبْهَى ٱلْوَرَى نَقَرٌ عَيْنًا إِنَّ بَعْلِي غَائِبُ عَنْ بَيْتِهِ وَبَعْدَ شَهْرِ آئِبُ إِنَّ سَرِيرِي بِٱلْمُوَشَّى قَدْ فُرِشْ ۚ فَمَنْ يَنَمُ فِي ذَا ٱلسَّرِيرِ يَنْتَعْشِرُ وَذَا فِرَاشِي مُفْعَمُ بِٱلْعِطْرِ مِنْ زَيْتِ قِرْفَةٍ وَمَاءُ ٱلزَّهْرِ فَلْنَقْضِ هَٰذَا ٱللَّيْلَ بِٱنْشِرَاحِ لِلْزَنَوِي وِدًّا إِلَى ٱلصَّبَاحِ بِمَلْنِهَا وَلُطْفِهَا أَغُوَتُهُ وَفِي قِفَارِ ٱلْإِثْمِ طَوَّحَتْهُ نُّمْ ٱقْتَفَاهَا ٱلغِيرُ لَا يَرْتَابُ كَأَلْتُورِ إِذْ يَسُوقُهُ ٱلقَصَّابُ وَبَعْدَ مَا يُصَادُ ذَا ٱلْمُسِكُينُ يَشُقُ مَا فِي جَوْفِهِ ٱلسِّكِّينُ وَٱلْآنَ أَصْغُوا أَيُّهَا ٱلْبَنُونَا إِلَى كَلَامِي وَٱتْرُكُوا ٱلْجِنُونَا تُكَبُّوا عَنْ سُبْلِ هٰذِي وَٱبْعُدُوا عَنْهَا وَفِي طَرِيقِهِا لاَ تَشْرُدُوا كُمْ قَلَتْ فِي حُبْهَا أُسُودًا فَلاَ تَهَابُ ٱلْبَطَلَ ٱلْعَنِيدَا فِي يَتْهَا لُوْمُ فِي ذَا ٱلْبَيْتِ

#### 🦟 الاصحاح الثامن 🦋

أَلاَ تُنَادِي ٱلْحِصْمَةُ ٱلسَّنِيَّةِ اللَّا تَصِيحُ ٱلْفَطْنَةُ ٱلْبَهِيَّةِ وَالطَّرْقِ تَسْتَذَعِي بِصَوْتِ عَالِي وَالطَّرْقِ تَسْتَذَعِي بِصَوْتِ عَالِي تَعَلَّمُوا ٱلذَّكَاءَ يَاجُهَّالاً كَيْ تَسْتَنِيرُوا وَٱحْفَظُوا ٱلأَمْثَالاً وَالْعُوْلُ اللَّمْثَالاَ مَنْهُوا إِلَيَّ وَٱسْمَعُوا أَقُوالِي فَإِنَّهَا شَرِيفَةُ ٱلْمَالِكِ فَإِنَّهَا شَرِيفَةُ مَالِكِ فَإِنَّهَا شَرِيفَةُ مَالِكِ فَإِنَّهَا شَرِيفَةُ مَالِكِ فَإِنَّهَا شَرِيفَةً مَالِكِ فَإِنَّهَا شَرِيفَةُ مَالِكِ فَإِنَّهَا شَرِيفَةً مَالِكُ فَعَلَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِ فِي لِسَانِي وَٱلكِذِبُ ذَا يَكُرَهُهُ جَنَانِي فَالْكِيْ وَٱلْكِذِبُ ذَا يَكُرَهُهُ جَنَانِي

كَلِمَاتِي كُلُّهَا حَقٌّ وَمَا مِنْ عَوِّجٍ فِيهَا بَدَا الْعُلَّمَا مَا ذَمَّهُ مِنْ سَامِعٍ إِلاَّ ٱلْبَذِي خَيْرٌ مِنَ ٱلْجُوَاهِرِ ٱلْكُوَامِ منَ ٱلذَّكَا مُوْجِدَةُ ٱلتَّدْبير أَبْغَضْتُ كُلَّ كَذْبَةٍ وَكَبْر يِي مَّلُكُ ٱلْمُلُوكُ وَأُلُولاَ أَنَّ وَقِي ٱلْقَضَاءِ تَعْدَلُ ٱلْقُضَاةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ تَسَيِرُ رِجْلِي فِي طَرِيقِ ٱلْحُقِّ أَغْنِي مُحِيِّ بِفَرَطِ ٱلرِّزْفِ قَدْ كُنْتُ مُنْذُ ٱلْبَدْءُ قِنْيَةَ ٱلْعَلِي مُسْحِثُ فِي ٱلْقَدِيمِ مُنْذُ ٱلْأَزَلِ مَنْ قَبَلِ أَنْ يُكَوِّنَ ٱلْجُبَالَا وَٱلْبَحْرَ وَٱلْعِيْوْنَ وَٱلتَّلَالَا قَدْ كُنْتُ لَمَّا ثَبَّتَ أَلَّهُ ٱلْجَلَدُ هُنَاكَ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدْ كَذَاكَ لَمَّا أَثْبَتَ ٱلْغَمَامَا مِنْ فَوْقِنَا كَي يُرُويَ ٱلْأَنَامَا إِذْ أَبْدَعَ ٱلْبَارِي ٱلْوَرَى ٱلْبِحَارَا وَٱلْأَرْضَ وَٱلنَّبَاتَ وَٱلْأَشْجَارَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَالَ كُنْ فَكَانَا كُنْتُ لَدَيْهِ صَانِعاً فَرْحَانَا وَلَذَّتِي فِي عِشْرَةِ ٱلْإِنْسَانِ

غْلَىٰ مَنَ ٱلْفِضَّةِ تَأْدِيبِي ٱلَّذِي لْفَهُمْ وَالْحِكْمَةُ لِلْأَنَامِ أَنَا ٱلْمِكْمَةُ فِي قُصُورِ مُعَافَةُ ٱلْقَدِيرِ بُغْضُ ٱلشِّرِّ لِي ٱلرَّايُ لِي ٱلشُّورَى أَنَا ٱلْفَهُمُ ٱلذَّكِي وَلِي ٱلْقُوَى وَلِي قَوِيمُ ٱلْمَسْلَكِ جَنَايَ خَيْرٌ مِنْ كُنُوزِ ٱلْعَيْنِ وَغَلِّتِي خَيْرٌ مِنَ سَرُ بِٱلْأَرْضِ وَبِٱلْشُكَّانِ

أَصْغُوا إِنَيَّ أَيْهَا ٱلْبَنُونَا كُونُوا لِقَوْلِي ٱلآنَ حَافِظِينَا تَنَهُوا لِاَ تَرْفُضُوا ٱلتَّعْلِيمَا وَلْيَكُ كُلُّ مِنْكُمُ مَكِيمًا طُوْبَى لِمِنْ يَصْغِي إِلَيَّ دَائِمًا مُلاَزِمًا بَابِي لَدَيْهِ قَائِمًا مُلاَزِمًا بَابِي لَدَيْهِ قَائِمًا مَنْ بَبْغ بَابِي ثُمَّ يَحْظَى بِي يَرَى طِيبَ حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلرَّبِ ٱلرِّضَى مَنْ بَبْغ بَابِي ثُمَّ يَحْظَى بِي يَرَى طيبَ حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلرَّبِ ٱلرِّضَى يَضِلُ مَنْ عَنْ بَابِ يَثِي ٱبْتَعَدَا وَكُلُ مُنْفِضِيًّ بَبْغُونَ ٱلرَّدَ كُولُ مُنْفِضِيًّ بَبْغُونَ ٱلرَّدَ كُولُ مُنْفِضِيًّ بَبْغُونَ ٱلرَّدَ كُولُ مُنْفِضٍ بَبْغُونَ ٱلرَّدَكِ

### ﴿ الاصحاح التاسع ﴾

قَدْ بَنَّتِ ٱلْحِصْمَةُ أَبْهَى بُنْيَةٍ مَعْمُودَةٍ بِٱلسَّبْعَةِ لِدَعْوَةٍ سِمَانَهَا وَهَيَّأَتْ وَرَتَّبَتْ وَأَرْسَلَتْ إِمَا مَهُ مَا تُنَادِي مُسْرِعَةً تَجُولُ فِي ٱلْبِلاَدِ نَقُولُ عُوْجُوا وَكُلُوا طَعَامِي يَاجَاهِلِينَ وَٱشْرَبُوا مُدَامِي مُثَّتَ سِيرُوا فِي سَبِيلِ ٱلْفَهُمِ حِيدُوا لَتَعْيَوا عَنْ طَرِيقِ ٱلْإِثْمِ مَنْ يُرْشِدِ ٱلْمُسْتَهُزِئَ ٱلْمِهِذَارَا وَٱلْجَاهِلَ ٱللَّمِيمَ يَلْقَ ٱلْعَارَا وَبِيْ جَهُولًا هَأَذِنًا يَسُبُّكَا وَبِيْ حَكِياً حَازِمًا يُحِبُّكَا حَكِيمَ ٱلْقَلْبِ يَزْذَذْ فَهُمَا وَعَلِّمِ ٱلصِّدِّيقَ يَزْدَدْ عِلْمَا عَنَافَةُ ٱلْقَدِيرِ بَدْ ۗ ٱلْحِكْمَةِ وَعَرِفَةُ ٱلْخَلَاَّقِ أغكى فطنتَه لِأَنَّهُ بِي تَكْثُرُ ٱلْأَيَّامُ إِذَا حَكَمْتَ فَلِنَفْسِكَ ٱلْجُنَى لِحَازِمِ أُوَتَكُثُرُ الْأَعْوَامُ وَإِنْ جَهِلْتَ فَلِنَفْسُكَ ٱلْعَنَا أَلْمَرْأَةُ الْجَاهِلَةُ ٱلصَّخَابَةِ حَمْقَاءُ لاَ تَدْرِي الرَّدَى خَلاَّبَهُ

تَذُو عَلَى كُرْسِيهَا ٱلْجَمِيلِ لِكَيْ تُنَادِبِ عَابِرِي ٱلسَّبِيلِ مِنْ مُسْنَقِيمِ ٱلْقَلْبِ فِي ٱلْجَمِيلِ وَمِنْ شَقِيّ الْحَالِ فِي ٱللِّئَامِ عَوْجُوا إِلَيَّ وَٱصْرِفُوا ٱلنَّهَارَا فِي غُرْفَتِي وَلاَ تَخَافُوا ٱلْعَارَا فَي غُرْفَتِي وَلاَ تَخَافُوا ٱلْعَارَا نَقُولُ اللَّغِيِّ خُبْزُ ٱلسَّرِقَةُ أَلَّذُ مِنْ مَأْكُولِ لَحْمِ ٱلْمُحْرَقَةُ أَلَّهُ مِنْ مَأْكُولِ لَحَمْ ٱلْمُحْرَقَةُ أَلَّهُ مِنْ مَأْكُولِ لَحَمْ ٱلْمُحْرَقَةُ أَلَّهُ مِنْ مَأْكُولِ لَحَمْ ٱلْمُحْرَقَةُ أَلَّهُ اللَّهُ وَيَهُ الْعَاوِيَةُ فَأَصْبَحُوا أَخْيِلَةً فِي ٱلْهَاوِيَةُ أَلَّهُ الْعَاوِيَةُ فَا صَبَحُوا أَخْيِلَةً فِي ٱلْهَاوِيَةُ

#### 🧩 الاصحاح العاشر 🔆

أَنْوَلَدُ ٱلْحَكِيمُ بَهْجَةُ ٱلْأَبِ لِأُمَّةٍ ٱلْجَهُولُ شَرُّ ٱلْكُرَب أَلَّابُ لاَ يُحِيِعُ نَفْسَ ٱلصَّادِقِ لَكِنَّهُ يَنْفِي هَوَى ٱلْمُنَافِقِ أَلْمُنَافِقِ أَلْمُنَافِقِ أَلْمُنَافِقِ أَلْمَالُونُ لاَ يَسْتَغْنِي وَإِنَّمَا يَدُ ٱلنَّشِيطِ نُغْنِي مِنْ يَجْنِ وَقْتَ ٱلصَّيْفِ فَأَ بِنْ عَاقِلُ وَمَنْ يَنَمْ فِي ٱلْحَصْدِ فَٱ بْنُ جَاهِلُ عَلَى جَبِينِ ٱلْبُرِّ نِعْمَةُ ٱلصَّمَدُ فَلَا تَرَى فيهِ عَلَامَةَ ٱلْكَمَدُ لَكِنْ فَمُ ٱلشِّرِّيرِ بُندِيكِ ٱلْظُلْمَا وَلاَ تُرَاعِي شَفَتَاهُ ٱلْحُلْمَا مُبَارَكُ فِي ٱلْأَرْضِ ذِكْرُ ٱلصَّالِحِ ﴿ وَنَاخِرٌ بَيْنَ ٱلْوَرَى ٱسْمُ ٱلطَّالِحِ لَكُنْ غَيِيْ ٱلشَّفَتَيْنِ يُصْرَعُ الشَّفَتَيْنِ يُصْرَعُ الشَّلَامَةُ السَّلَامَةُ عَكِيمُ قُلْبِ لِلْوَصَابَا يَسْمَعُ مَنْ سَارَ فِي طَرِيقِ ٱلْاسْنِقَامَهُ أَلْغَمَزُ بِٱلْعَيُونِ أَمْرٌ يَحْزُنُ وَمُلْتَوِي ٱلسُّبْلِ ٱلْغَوِي يَعْتَلِنُ لَكِنْ غَيُّ ٱلشَّفَتَيْنِ يُصْرَعُ وَحَكُمَةُ ٱللَّسَانِ وَعُظَّ يَنْجَعُ نَبْعُ ٱلْخَيَوةِ ٱلْعَدْلُ وَٱلْمُنَازِعُ فَوْهُ إِلَى ظُلْمِ ٱلْوَرَى يُسَادِعُ

يُهَيِّجُ ٱلْحِصَامَ بُغْضٌ فِي ٱلْحَشَا وَإِنَّمَا ٱلْوِدَادُ يَسْتُرُ ٱلْخَطَا في شَفَةِ ٱلْعَاقلِ حَكْمَةٌ كَمَا أَنَّ ٱلْعُصَا لِظَهْرِ نَاقِضِ ٱلْحِجَى لَا لَحِجَى لَا لَحِجَى لَا لَهُ مُسْرِعُ لَا لَكُنْ مُسْرِعُ أَلْمُ كُمَاءُ لِلْعُلُومِ لِعَلَمُ الْعُلُومِ عَنِي الْعُلُومِ عَنِي الْعُنَيِّ اللَّهُ الْعُلُومِ م معصنه معصنه لَكُن هَلَاكُ ۗ ٱلْفَقْرَاء ٱلْمَسْكُنَة وَلِلْحَيَوةِ يَعْمَلُ ٱلْقَوِيمُ سُبُلُ ٱلْهُدَـــُ لِحَافِظِ ٱلتَّهْذِيبِ وَذُو ضَلَالِ } رَافِضُ ٱلتَّادِيبِ مَنْ يَكْتُمُ ِ ٱلْبَغْضَاءَ يُحْسَبُ كَاذِبًا وَلَيْسَ مَنْ يَذُمُ شَغْصًا كَاسِبًا وَكَثْرَةُ ٱلْكَلَامِ لَيْسَتْ تَخَلُو مَنْ مَأْثَمَ فَٱلْخَيْدُ عَنْهَا عَقْلُ لِسَانُ بَرْ فِضَّةٌ تُعْتَبَرُ وَلَيْسَ قَلْبُ ٱلْفَظِّ شَيْئًا يُذْكُرُ يَهْدِي ٱلْكَثِيْرِينَ فَمُ ٱلنَّقِيِّ وَقِلَّهُ ٱلْفَهُمِ رَدَى ٱلْغَيِّ نِعْنِي فَعْمَ تَعَبُ يُعْنِي فَلِيْسَ مَعْهَا تَعَبُ يُعْنِي فَلِيْسَ مَعْهَا تَعَبُ يُعْنِي فَلِيْسَ مَعْهَا تَعَبُ يُعْنِي أَلنَّفْصُ عَنِدَ ٱلْجَاهِلِ ۗ ٱلْأَثِيمِ ۗ يَأْتِي حَلِيفَ ٱلشَّرِّ مَا يَخْشَاهُ كأنقيف والحكمة وَيُمنَّجُ ٱلصِّدِّيقُ مُشْتَهَاهُ أَمَّا ٱلنَّقِيُّ فَأَسَاسٌ مِثْلَ عَبُورِ صَرْصَرِ يَضِي ٱلَّذِي لِلْعَيْنِ أَأْوْ كَالْخُلِّ لِلْأَسْنَانِ لِمُرْسِلِيهِ ٱلْفَدَمُ كَأَلَدُخُان فِي خَشْبَةِ ٱلْقَدِيرِ طُولُ ٱلْعُمْرِ وَقَصْرُ عُنْرٍ لِمُعْبِ مُنتَظَرُ ٱلبَرِ ٱبْنِهَاجُ لِلْوَرَى لَكِنَّمَا ٱلشِّرِيرُ يَقْطُعُ ٱلرَّجَا حِينُ أَسْتِقَامَةٍ طَرِيقُ ٱلرَّبِ لَكُنْ يُلاَقِي ٱلْهُلْكَ جَانِي ٱلْمَنْ

تَبْقَى وَلَنْ تُوَحْزَحَ ٱلْأَبْرَارُ وَٱلْأَرْضُ لَنْ تَسْكُنَهَا ٱلْأَشْرَارُ لِسَانُ الْكَاذِينَ بُبْتَرُ لِسَانُ ٱلْكَاذِينَ بُبْتَرُ لِسَانُ ٱلْكَاذِينِ بُبْتَرُ لِسَانُ ٱلْكَاذِينِ بُبْتَرُ يَا لَيْ لِسَانُ ٱلْكَاذِيبِ فَمُ ٱلرَّدِي يَا لَيْ الْمَرْضِي وَبَالْأَكَاذِيبِ فَمُ ٱلرَّدِي يَا لَمَرْضِي وَبَالْأَكَاذِيبِ فَمُ ٱلرَّدِي

#### ﴿ الاصحاح الحادي عشر ﴾

كُنْهُ ٱلْقَدِيرِ ٱلْغَشُّ فِي ٱلْمِيزَانَ وَمُرْتَضَاهُ صِحَّةُ ٱلْأَوْزَانِ ُلْكِبْرُ يَأْتِي بَعْدَهُ ٱلْهُوَانُ مَنْ يَتَضْعِ فَذَلِكَ ٱلْإِنْسَانُ نُورُ ۗ ٱسْتِقَامَةِ ٱلنِّقِ تَهْدِيهِ وَٱلْفَادِرُ ٱعْوِجَاجُهُ يُرْدِيهِ لاَ يَنْفَعُ ٱلْغَنَاءُ يَوْمَ ٱلْغَضَبِ لَكُنْ يَقِيكَ ٱلْبِرُ شَرَّ ٱلْعَطَبُ مَنَوْهُ وَيُسْقِطُ ٱلشِّرِيرَ يَوْمَا شَرَّهُ لَيْقُ الشِّرِيرَ يَوْمَا شَرَّهُ لَيْنَا سُ عَنْدَ مَوْتِهِ ٱلْأَثِيمُ وَمُرْتَجَاهُ يَهْلِكُ اللَّيْمُ لَلْكُ اللَّيْمُ يَنْجُو مِنَ ٱلتَّجَارِبِ ٱلصِّدِيقُ وَبُنتَكَى مَكَانَهُ ٱلرِّنْدِيقُ لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَكُو لَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَهُ الرِّنْدِيقُ وَبُنتَكَى مَكَانَهُ ٱلرِّنْدِيقُ لَا لَيْنَا لَيْنَ اللَّهُ الرِّنْدِيقُ لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَهُ الرِّنْدِيقُ لَا اللَّهُ الرِّنْدِيقُ لَا اللَّهُ الرِّنْدِيقُ لَا اللَّهُ الْوَلْمُ لَيْنَا لَهُ اللَّهُ الْوَلْمُ لَيْنَا لَهُ اللَّهُ الْوَلْمُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلْمُ لَيْنَا لَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْ مِّنْ يَعَنْقِرْ صَحْبًا فَنَاقِصُ ٱلذَّكَا وَإِنَّمَا يَصْمُتُ كَأَمَلُ ٱلْحِجَى مَنْ يَكْتَرِثْ لِلْوَشِي يُفْشِ ٱلسِّرَّا لَكِنْ أَمِينُ ٱلرُّوحِ يُخْنِي ٱلْأَمْرَا تَشْقَى ٱلْوَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرُ بَعِيْسُنِ رَأْيِ يَغَلُّصُ ٱلْجُمْهُورُ يْضَرُّ ضَامِنٌ غَرِيبَ ٱلْبَلَدِ وَمُطْمَأِنٌ مُبْغَضٌ صَفْقَ ٱلْيَدِ

فَاضِلَةٍ تَكْرِمَةُ وَيُوْلِمُ ٱلْقَاسِي شَدِيدًا قَلْبِ مَنْ يُدَارِي جِسْمَةُ يرْبَحُ ٱلْأَثِيمُ وَأَجْرُ زَارِعٍ ٱلتَّقَى وَهُكَذَا ٱلشَّرُ إِلَى بَرْ يَنْتَهِي إِلَى ٱلْخَيَــوَةِ كَرَاهَةُ ٱلرَّبِ ٱلْتِوَاءُ ٱلْقَلْبِ وَٱلْمُسْتَقِيمُونَ مُرَادُ ٱلرَّبِّ بَهْيَة فِي خَطْم ِ خَنْزِيرٍ خَشَيْنِ قَذْرِ مِنْ نَفْرِ جَمَالُ بَارَعِ عَزِيزِ وَنَفَعُ شَهُوَةً ٱلْأَبْرَادِ خَرْقَاء بَلْهَا ۗ اللَّهُ اللّ ء ذات وَفَرْطُ سُغُطٍ مُرْتَعِيَ ٱلْأَشَرَار اً لُورَى ذُو كَرَم. يُفَرِّقُ لَكِنَّهُ يَزْدَادُ فَيْمَا يُزْزَقُ عَاشَ بِأَلتَّقْتِيرِ السَّخِيَّةُ ٱلْيَدِ فَبَأَتَ فِي دُنْيَاهُ كَأَلْفَقِيرِ آمنهم آمنهم شمن محنيكر ريخ. النفس وَمَنْ بَبِعْ فَرَّحْمَةٌ بَيْنَ ٱلْمَلاَ وَٱلشَّرُ يَأْتِي مَنْ يَرُومُ ٱلشَّرًا ٱلْحَنْظَةِ يَلْعَنُ ٱلْوَرَى ٱلْخَيْرِ ألبرا ۔و و يروم مَنْ مِنْ مَوْ مِثْلَ غُصَن وَالْبُرُّ يَزْهُو مِثْلَ غُصَن مَنْ يَدُّكُلُّ عَلَى غِنَاهُ يَهُزُلِ شَيْئًا وَمَنْ أَزْرَى بِهِمْ لَا يَنْجَجُ وَالغِرْ خَادِمْ حَكِيمَ الْقَلْبِ فيهِ لِمَنْ يَذُوقُهُ نَجَاةُ مَنْ غَاظَ أَهْلَ بَيْتِهِ لاَ يَرْبَحُ يَحِظُّ شَأْنَ ٱلشَّعْبِ جَهَلُ ٱلشَّعْبِ ٱلنِّقِيِّ قَطْرُهُ حَيَوَةً فيهِ لِمَنْ ۔ جنی . رَبه أَلَنَّهُ وس ذَا حَكِيمُ به وَرَابِحُ

# الْأَرْضِ يَجْزَى ٱلْمُسْنَقِيمُ ٱلصَّالِحُ لِذَاكَ أَحْرَى أَنْ يَجَازَى ٱلطَّالِحُ

#### ﴿ الاسحاح الثاني عشر ؟

بِنْتَغِي ٱلتَّأْدِيبَا وَجَاهِلٌ مَنْ يُبْغِضُ ٱلنِّتِي رِضَى ٱلْإِلَهِ ٱلْوَاحِدِ وَحُكُمُهُ عَلَى ذَوِي ٱلْمُكَأَثِّدِ يَثَبُّتُ ٱلْوَغْدُ بِشَرِ يَصْنَعُ وَجَذْرُ أَبْرَارِ ٱلْوَرَى لاَ يُقْلَعُ \* لِبَعْلِ عِزْسُهُ ٱلْفَاضِلَةُ وَمِثْلُ نَخْرِ عَظْمِهِ ٱلْمُخْزِيَةُ فَكَارُ أَبْرَارٍ ٱلْأَنَامِ حَقَّ وَمَا بِتَدْبِيرِ ٱلْأَبْمِ صِدَّقُ كَلَامُ ذِي شَرِّ كُمُونُ لِلدَّمِ لَكِنَّمَا ٱلْبَرُ مَصُونُ بِٱلْفَمَ وَبَيْتُ ذِٰہِ اُسْتَقَامَةِ بَيْنَ ٱلْوَرَى ذُو عَبْدِ ۖ أَفْضَلُ مَنْ ذِي عَوَز دِي مُعِّدِ ٱلنَّقِيُّ أَنْفُسَ ٱلْبَهَائِمِ وَرَحْمَةُ ٱلْأَشْرَارِ ظُلْمُ ٱلظَّالِمِ في حَقْلِهِ وَجَاهِلٌ مَنْ يَكْسَهُ لثُمَّر يَشْتَهِي فِفَاخَ ٱلشَّرِّ وَيُغْرِجُ ٱلْأَثْمَارَ جَذْرُ ٱلْبَرِّ بَكُ فِي فَعَ ِ ٱلشَّفِاءِ ٱلطَّالِحُ وَمَنْ أَشَدِّ ٱلضَّيق يَنْجُو ٱلصَّالِحُ تَشْبَعُ خَيْرًا مِنْ جَنَى فَيْهَا ٱلْوَرَى ﴿ وَمُظُّهِرُ ٱلْخُسْنَى لَهُ خَيْرُ ٱلْجُزَا لَدَيْهِ مُسْتَقِيمُ وَسَامِعُ ٱلْمَشُورَةِ ٱلْحُكِيهِ وَيَسْأَثُرُ ٱلْهُوَانَ قَلْبُ ٱلْعَاقِل

يُسْتَأْصَلُ ٱلْجَانِي فَلاَ يَدُومُ بِحَسْبِ حِذْقِهَـا ٱلرِّجَالُ تُشْكَرُ ۚ وَبِٱلْهُوَانِ ذُو ٱعْوِجَاجٍ يُذْكَرُ مَنْ يَشْتَغِلُ خَدْرًا كُلُّ يَوْمِهِ بِينِ سُخْطُ الْجَاهَلِ

وَٱلشَّاهِدُ ٱلْكَذُوبُ بُبْدِي ٱلْخَنْلاَ مَنْ فَاهَ بِٱلْإِخْلَاصِ بِبْدِيَٱلْعَدْلاَ أَمَّا لِسَانُ كَطَعَنِ سَيْفٍ بَعْضُ هَذْرِ يُمْقَتُ مَصُونَةً وَلاَ يَمَسُهَا شِفَاهُ صِدْق تِلْكُ تَبْقَى سَرْمَدَا طَرْفَةِ عَيْنِ ثُمَّ يُسْيِي مُهْمَلًا لَكُنْ لَسَانُ ٱلْكُذُبِ إِنَّمَا إِلَى نُعَكِّرٌ فِي ٱلشَّرِّ يُغْفِي ٱلْكَذَبَا لَكَنْ مُشِيرٌ ٱلسِّلْمِ يَلْقَى ٱلطَّرَبَا أَ لَلْثِيمُ بْتَكَى بِأَلْشَرِ مُسْفَيمُ بَلُ مُفْعُم بِلُوْمِهِ كَرَاهَةٌ لِلرُّبِّ لَفُظُ ٱلْكَاذِبِ وَيَرْتَضِي بَفِعْلِ صِدْقٍ وَاجِب قَلْبُ ٱلذَّكِيِّ سَاتِرُ لِلْمَعْرِفَةُ ۚ وَنَاشِرٌ قَلْبُ ٱلسَّفِيهِ لِلسَّفَةُ سُودُ فِي ٱلدُّنْيَا يَدُ ٱلْمُجْتَهَدِ لَكَنَّ تَحْتَ جِزْيَةٍ رِخْوَ ٱلْبَدِ في قَلْبِ أَمْرِي مِعْنِيهِ لَكِنْ كَلَامْ طَيَّبْ أَنْبُرُ يَهْدِي كُلُّ صَاحِبٍ لَهُ وَدَأْبُ سُبْلِ ٱلْوَغْدِ أَنْ تُضِلَّهُ رِخْوُ ٱلْيَدِ ٱلْبَلَيدُ لَا يَصْطَادُ وَثَرْوَةُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْإَجْتِهَاد أَ لْهَرُّ فِي سُلُوكِهِ حَيَوةٌ وَلَيْسَ فِي سُلُوكِهِ مَمَاتُ ﴿ الاصحاح الثالث عشر ﴾ مَنْ يَقْبَلِ ٱلتَّأْدِيبَ مِنْ أَبِيهِ فَذَاكَ عَيْنُ ٱلْعَاقِلِ ٱلنَّبِيهِ وَهَازِي مِنْ يَرْفُضُ ٱلتَّأْدِيبَا وَلِاَ يَرَى أَنْ يَسْمَعَ ٱلتَّأْنِيبَا ْيَشْبَعُ خَيْرًا مَنْ جَنَى فِيهِ ٱلنَّتِي وَفِي مَرَاقِي ٱلْفِرِّ دَاكَ يَرُبُو بُدِي لِمَنْ يُؤْذِيهِ ظُلْمَ ٱلْمَاكُو وَإِنَّا ظُلْمٌ مَرَامٌ ٱلْعَادِرِ

مَنْ يَعَفَظِ ٱللِّسَانَ يَعَفَظُ ذَاتَهُ وَفَاغِرُ ٱلْفَمَ يَرَى نَفْسُ أَلْبَلِيدِ لاَ تَرَى مَا تَطْلُبُ وَإِنَّمَا تَسْمَنُ نَفْسُ أَبْرُ بُغِضُ ٱلْكَلَامَ ٱلْكَاذِبَا وَإِنَّمَا ٱلشِّرِيرُ يُخْزَى عَاثْبَا وَٱلشُّرُ يُوهِي قُوَّةَ ٱلرَّذِيلِ لْبُرُّ يَعْمِي ٱلْكَامِلَ ٱلسَّبيل منَ ٱلْأَنَامِ مُظْهِرٌ فَرْطَ ٱلْغِنِي وَهُو فَقَيرٌ مُعُوزٌ بَيْنَ ٱلْوَرَى وَمُظْهِرٌ فَقُرًا جَسِيمًا فِي ٱلْمَلَا مَعْ أَنَّهُ قَدْ بَاتَ وَافِرَ ٱلثَّرَا فَدَى الْقَرَرُ فَدَى الْفَقِيرُ فَدَى ٱلْفَقِيرُ الْفَقِيرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ َّ لٰبَرُّ نُورُ بِرِّهِ سُرُورُ وَيَنْطَفِي سِرَاجُهُ ٱلشِّرِيرُ اَلْكِبْرُ مُحْدِثٌ خِصَامًا يُمْقَتُ وَمَعْ ذَوِي ٱلشُّورَىٱلْكِرَامِ حَكِمْمَهُ ثَرَاءً بُطْلً مُسْرِعٌ بُبَادُ وَجَامِع ۗ بِيَـــدِهِ أَلْمَطْلُ فِي ٱلرَّجَاءِ يُذُوِي ٱلْقَلْبَا وَٱلْمُنْجِزُ ٱلْمَأْمُولِ يَحْيِي ٱللَّبَا مَن ٱزْدَرَى أَقْوَالَ رَبِّهِ يَرَى خَرَابَ نَفْسِهِ وَيَغْشَاهُ ٱلرَّدَى يُكَافِئُ ٱلْبَارِي فَلاَ يَلْقَى ٱلْعَنَا بَهَا نَحِيدُ عَنْ أَذًى جَسِيمٍ بَعُ حَيَوةٍ كِلْمَةُ ٱلْحَكِيمِ لَهُ لَعُكِيمٍ لَهُ لَعُلَمَةً لَعُمَالًا فَيِهَا نِعْمَةً كُن طَريقُ ٱلْغَادِرِينَ وَعُرَةً كُلُّ ذَكِيِّ ٱلْقَلْبِ فَهُمَّا يُظْهِرُ وَإِنَّمَا ٱلْجَهُولُ حُمْقًا يَشْرُ يُسْقَطِئُهُ عِثَارُهُ رَسُولُ شَخْص جَاهلٌ شِرِّيرُ فَدَلِكَ ٱلشَّافِي ٱلْحُشَا ٱلرَّزِينُ أَمَّا ٱلسَّفيرُ ٱلْحَادِمُ ٱلْأَمينُ مَنْ يَرْفُضِ التَّأْدِيبَ يَلْقَ الْفَقْرَا وَالذَّلَّ مَعْ فَرْطِ الْفَنَا وَالشَّرَا وَمَنْ رَأَى التَّوْيِيخَ أَمْرًا وَاجِبَا فَبُولُهُ يَكُومَ وَيُصْبِحْ كَاسِبَا أَلْفَوْزُ بِاللَّمْ يَالَّذُ أَمْنِ وَالْجُهُلَا يَأْبَوْنَ تَرْكَ الشَّرِ الْفَوْزُ بِاللَّمْ اللَّهِ يَصِيرُ وَصُحْبَةُ الْوَشْبِ الرَّدِي تَضِيرُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّدِي تَضِيرُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّدِي تَضِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْوَى اللَّهُ يَتَبَعُ الْأَبْرَارُ مَالَ الطَّالِحِ يَرَبُعُ الْأَبْرَارُ مَالَ الطَّالِحِ يَرْبَعُ الْأَبْرَارُ مَالَ الطَّالِحِ فَي حَرْبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

#### ﴿ الاصحاح الرابع عشر ﴾

بِأَلْفَهُمْ تَبْنِي بَيْتَهَا ٱلْرَّذِينَهُ وَبَيْتَ عِزِّ تَهْدِمُ ٱلرَّعِينَهُ ٱلْمُسْنَقِيمُ ٱلطَّرْقِ يَنِقِي ٱلْعَلِي وَيَسْتَهِنُ ٱلرَّبَّ عُوْجُ ٱلسُّبُلِ الْمُسْنَقِيمُ ٱلطَّرْقِ يَنِقِيمُ لَكُنْ شِفَاهُ ٱلْحُكَمَا تَصُونَهُمْ لَا بَقِي ٱلْمُعْلَفِ حَيْثُ لَا بَقَوْ وَقُوّةُ ٱلتِّيرَانِ نَفْعُ الْإِنَسَرُ لَا بَقَوْ وَقُوّةُ ٱلتِيرَانِ نَفْعُ الْإِنسَرُ الْكَذِبَ يَأْبَى ٱلشَّاهِدُ ٱلأَمِينُ وَٱلشَّاهِدُ ٱلزُّورِ ٱللَّوبِ يَمِينُ لَا فَعَى الْإِنسَرُ بَدُو فِيهِ نَظْنُ ٱلْفَاقِلِ لَا فَهُمْ عَنْدَ ٱلْهَاذِي اللَّيْمِ وَالْعَلْمُ هَيِّنَ لَدَى ٱلْفَهِيمِ إِذْهَبُ سَرِيعًا مِنْ أَمَامِ ٱلجَّاهِلِ إِذْ لَيْسَ بَنْدُو فِيهِ نَطْنُ ٱلْفَاقِلِ إِذْ لَيْسَ بَنْدُو فِيهِ نَطْنُ ٱلْفَاقِلِ فَطَانَةُ ٱلذَّحِيِّ فَهُمْ شَبْلُهِ وَخِدْعَةٌ فِي ٱلغِرِّ فَرْطُ جَهْلُهِ فَطَانَةُ ٱلذَّحِيِّ فَهُمْ شَبْلُهِ وَخِدْعَةٌ فِي ٱلغِرِّ فَرْطُ جَهْلُهِ فَطَانَةُ الذَّحِيِّ فَهُمْ شَبْلُهِ وَخِدْعَةٌ فِي ٱلغِرِّ فَرْطُ جَهْلُهِ فَطَانَةُ ٱلذَّحِيِّ فَهُمْ شَبْلُهِ وَخِدْعَةٌ فِي ٱلغِرِّ فَرْطُ جَهْلُهِ فَطَانَةُ الذَّحِيِّ فَهُمْ شَبْلُهِ وَخِدْعَةٌ فِي ٱلغِرِّ فَرْطُ جَهْلُهِ

حُمْقًا وَبَيْنَ ٱلْمُسْتَقِيمِينَ ٱلرِّضَى يَدُّدِي سُرُورَهُ غَرِيبٌ فِي ٱلْمَلاَ وَخَيِمةٌ ٱلْمُقُومِينَ تَسْتَبِينُ لِلْفَتَى قُوِيمَةَ ٱلْمَسِيرِ عَقْبًاهَا ٱلرَّدُى أَهُلُبُ عِنْدَاً لَضَّعِكَ أَيْضاً بَكَنَيَب وَمَنْتَهَى ٱلشَّرُورِ عَمَّ لِلطَّرِبُ مِن طُرْقِهِ ٱلْمُرْتَدُّ قَلْباً يَشْبَعُ وَٱلصَّالِحُ ٱلنَّقِيُّ مِمَا يَصْنَعُ يُصَدِّقُ ۚ ٱلْغَيُّ كُلُّ كَلِمَةً ۚ وَٱلْفَطْنُ يَرْعَى مَنِهُ كُلُّ خَطْوَةٍ يَخْشَى مِنَ ٱلشَّرِّ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَاقِلُ لَكُنِ عَلَى ٱلْخَطَا يُصِرُّ ٱلْجَاهِلُ يَعْمَلُ بِٱلْحُمْقِ ٱلسَّرِيعُ فِي ٱلْغَضَبْ وَيُشْنَأُ ٱلْخَذُوْعُ فَاقِدُ ٱلْأَدَبُ إِرْثُ حَمَاقَةٍ نَصِيبُ ٱلْأَغْبِيَا وَتَاجُ فِطْنَةٍ نَصِيبُ ٱلْأَذْكِيَا أَمَامَ بَرٍّ يَنْعَنِي ذُو ٱلشُّرِّ وَٱلْمَذْنِبُونَ عِنْدَ بَابِ ٱلْبُرِّ يَقْلَى ٱلْأَنَامُ ٱلْمُعُوِزَ ٱلْفَقِيرَا إِذْ كَأَنَ فِي أَعْيُنِهُ عَقَيرًا عَلَيْهِا مَعْيَدًا مُعْيَدًا مُعْيِدًا مُعْيِدًا مُعْيَدًا مُعْيِدًا مُعْيَدًا مُعْيِدًا مُعْيِدًا مُعْيِدًا مُعْيَدًا مُعْيَدًا مُعْيِدًا مُعْيَدًا مُعْيَدًا مُعْيِدًا مُعْيَدًا مُعْيَدًا مُعْيِدًا مُعْيَدًا مُعْيَدًا مُعْيِدًا مُعِيدًا مُعْيِدًا مُعْيِدًا مُعْيِدًا مُعْيِدًا مُعْيِدً يَعْقِرِ ٱلْقُرِيبَ يَفْعَلَ ٱلْخُطَا ﴿ وَرَاحِمُ ٱلْمِسْكَةِنَ يَزْهُو فِي ٱلْمَلاَ مَا يَضِلُ ٱلْمُنْشِئُونَ ٱلشَّرَّا وَٱلْمُهَدُّونَ ٱلْمُبدِعُونَ ٱلْبُرَّا أَلَّذَانُ لِلْأَنَامِ يَنْفِي ٱلْمُنْعُرَّا وَكَثْرَةُ ٱلْكَلَامِ تُنْشِي ٱلْفَقْرُا الْكَالَمِ تُنْشِي ٱلْفَقْرُا الْكَالَمِ تُنْشِي ٱلْفَقْرُا الْكَالَمِ اللَّهَامِينَ اللَّهَامُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُولَا الللللْمُولِي الللللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُول يُنْعِي ٱلنَّفُوسَ ٱلشَّاهِدُ ٱلْأَهِينُ لَكُنْ خِدَاعٌ كُلُّ مَنْ يَمينُ

أَلْقُلُوبِ بِٱلْخَطَا ٱلْقَلْبُ يَدْرِي مَرُّ نَفْسِهِ وَلاَ رو ز پیوت أَشْرَارِ الْوَرَى تَلَامُرُ رُبِّ طَرِيقِ طُرْقِهِ ٱلْمُرْتَدُّ قَلْبًا يَشْبَعُ وَٱلصَّالِحُ ٱلنَّقِيُّ طُرُقِهِ ٱلْمُرْتَدُّ قَلْبًا يَشْبَعُ

وَلبَنيهِ قَلْعَةٌ خَوْفُ ٱلْقَدِيرِ ثِقَةً ُ حَيَوةٍ خِيفَةُ ٱلْعَلِيمِ نَقِيَ ٱلْوَرَى مِنَ ٱلرَّدَى ٱلنَّمَيمِ كَثْرَةِ ٱلْجُمْهُورِ زِينَةُ ٱلْمَلِكُ كُمْ حَاكِمٍ مِنْ عَدَم ِٱلْقَوْم ِ هَلِكُ عَظِيمُ فِطْنَةً بَطِيْ فِي ٱلْعَضَبْ نَمَ وَمُذَكِي ٱلْحُمْقِ فَاقِدُ ٱلأَدَبْ فِي رَاحَةِ ٱلْفُؤَادِ يَعَيَّا ٱلْجَسَدُ لَحْجِنَّمَا نَخْرُ ٱلْعِظَامِ ٱلْجُسَدُ يُهِينُ مَعَبُودَ ٱلْفَقِيرِ ظَالِمُهُ وَإِنَّمَا يُعْطِيهِ مَعَدًّا رَاحِمُهُ الْمُرَّرِهَا يَعْطِيهِ مَعَدًّا رَاحِمُهُ الْمُرَّرِهَا تُبَاعَدُ الْخُطَاةُ وَٱلْبَرُّ عِنْدَ مَوْتِهِ نَجَاةُ الْمُرَافِ تَعْرَفُ ٱلجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهُولِ اللّٰمُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهُولِ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهُولُ الْحُهُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهَالَةُ الْجُهُولُ الْحُهُمُ الْفُقَالَةُ الْحُهُمُ الْمُعُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ اللّٰمُ اللّٰ الْحُمْلُولُ اللّٰهُ اللّٰمُ الْحُمْلُولُ اللّٰحُولُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الْحُمْلُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْحُمْلُولُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُلْمِلُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْحُمْلُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ الْحُمْلُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ ال أُبِرُ فَيِهِ رَفْعُ شَأْنِ ٱلْأُمَّةِ وَعَارُهُا فِي كَثْرَةِ ٱلْخُطِيَّةِ لْمَلْكُ ذُو رِضًى عَلَى ٱلذَّكِيْ وَسُغُطُهُ يَأْتِي عَلَى ٱلْعَذْرِيِّ ﴿ الاصحاح الخامس غشر ﴾ اللَّيْنُ فِي ٱلْجُوَابِ يَصْرِفُ ٱلْغَضَبِ فَلاَ خِصَامٌ بَعْدَ ذًا إِذْ لاَ سَبَبَ وَيُشْعِلُ ٱلسَّعْطَ ٱلْكَالَمُ ٱلْمُوجِعُ لِسَامِعُ إِلَى ٱلْحُصَّامِ يُسْرِغُ فَمُ ٱلْحُونَةُ وَٱلْفَدَمُ فُوهُ يُنْبِعُ ٱلرُّعُونَةُ وَٱلْفَدَمُ فُوهُ يُنْبِعُ ٱلرُّعُونَةُ عَيْنُ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ تَرْعَى ٱلصَّالِحَا فِي كُلِّ أَيْنٍ وَتُرَاعِي ٱلطَّالِحَا هَذُ ۗ ٱللِّسَانِ فِي ٱمْرِ ۗ إِحْيَاؤُهُ وَسَحْقُ رُوحٍ ٱلسَّامِعِ ٱلْتِوَاؤُهُ

أَفْغِرُ يَسْتَهَيْنُ تَأْدِيبَ ٱلْأَبِ وَذُو فَطَانَةٍ مُرَاعِي ٱلْأَدِّب

كَنْزُ عَظِيمٌ ضِمْنَ بَيْتِ ٱلْبَرِ وَكُدْرَةٌ فِي دَخْلِ أَهْلِ ٱلشَّرّ

حِكْمَةً شِفَاهُ ٱلْعَاقلِ وَلَيْسَ هَكَذَا شِفَاهُ ٱلْجَاهل أُعْلِي ذَبِيحَةُ ٱلْأَشْرَادِ وَبِصِلَوةِ ٱلْبَرِّ يَرْضَى ٱلْبَادِي كُوْهُ ٱلْعَلِيِّ مَنْهَجُ ٱلشِّرِّيرِ وَذُو التُّقَى مَسَرَّةُ تَأْدِيبُ شَرٍّ لِلَّذِي يُلْغِي ٱلتَّفَى وَمُبْغِضُ ٱلتَّوْبِيخِ يَغْشَاهُ أَلَّرُدَى أَمَامَ بَارِيناً ٱلرَّدَى وَٱلْهَاوِيَهُ وَمَا خَزَائِنُ ٱلْقُلُوبِ وَاعِيَهُ لِهَازِي مُ يُسْتَكُرُهُ ٱلْمُؤَيِّبُ فَلَيْسَ ذَا إِلَى ٱلْحُكِيمِ يَذْهَبُ أَلْوَجْهُ طَلْقُ بِأُ بِتِهَاجِ ٱلْقَلْبِ وَحُزْنُهُ يُضْنِي لِتَرْكِ ٱلرَّبِ الْوَجْهُ الْفَكَامَةُ وَالْغِرُ يَرْعَى فَمُهُ ٱلْفَدَامَةُ وَٱلْغِرُ يَرْعَى فَمُهُ ٱلْفَدَامَةُ الْفَدَامَةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامَةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِيْنَ الْفَدَامِيْنِ الْمَنْ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِيْنُ الْفَيْعِيمِ لِلْفَامِيْنَ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدَامِةُ الْفَدِيْنِ الْفَالِمُ الْفَامِيْنِ الْفَامِيْنِ الْفَامِيْنِ الْفَامِةُ الْفَامِيْنِ الْفُرْمِيْنِ الْفُرْمِيْنِ الْفِيْنِ الْفَامِيْنِ الْفُرْمِيْنِ الْفَامِيْنِ الْفَامِيْن ٱلْخُصُومَةَ ٱلطَّعَامُ وَبِٱلرَّزِينِ يَسْكُنُ ٱلْخِصَامُ سِيَاجُ شَوْكِ مَنْهَجُ ٱلْكَسْلَانِ لَكَنْ طَرِيقُ ٱلْبَرِ فِي ٱلْأَمَانِ يُونِي أَلَّا الْغَبِي فَأَمَّةُ يُهِينَ أَمَّا الْغَبِي فَأَمَّةُ يُهِينَ الْخَمْقُ حُلُو لَقَلِيلِ ٱلْفَهْمِ وَمُسْتَوٍ طَرِيقَهُ ذُو ٱلْعِلْمِ الْفَهْمِ وَمُسْتَوٍ طَرِيقَهُ ذُو ٱلْعِلْمِ الْفَهْمِ عَنْدَ ٱمْرِى وَانْ يُشَاوِرْ يَثِبُتِ مُشُورةً عَنْدَ ٱمْرِى وَإِنْ يُشَاوِرْ يَثِبُتِ مُنْطَلًا قَصْدٌ بِلاَ مَشُورةً عَنْدَ ٱمْرِى وَإِنْ يُشَاوِرْ يَثِبُتِ مَا أَحْسَنَ ٱلْكِلْمَةَ فِي ٱلْأَوَان خُلْوٌ جَوَابُ ٱلْفَهَ ِلْإِنْسَانِ

إِلَى ٱلْعُلَى نَهْجُ حَيَوةِ ٱلْحِكْمَةِ يَنْأَى عَنِ ٱلْهَاوِيَةِ ٱلْعَمْيِقَةِ يَنْأَى عَنِ ٱلْهَاوِيَةِ ٱلْعَمْيِقَةِ يَنْتَ ذَوِي ٱلْكِبْرِ ٱلْعَلَيُّ يَسْأَمُ لِذَا تَرَاهُ بَعْدَ عِزْ يُهْدَمُ وَهُوَ ٱلَّذِي يُثْبِتُ تَعَمْمَ ٱلْأَرْمَلَةُ فَلَا تَضُرُّهَا إِلْعُتَاةً ٱلْجُهَلَةُ وَهُوَ ٱلَّذِي يُثْبِتُ تَعَمْمَ ٱلْأَرْمَلَةُ فَلَا تَضُرُّهَا إِلْعُتَاةً ٱلْجُهَلَةُ كُنْ الْعَلِيِّ مَقْصَدُ الْأَشْرَارِ لَكِنْ كَلَامُ اللَّطْفِ يُكَدِّرُ ٱلْمُوْلَعُ بِٱلْمَكَاسِبِ عِيَالَهُ مُقَصِّرًا فِي ٱلْوَاجِبِ يَمُقَى ٱلَّذِي يَرْغَبُ فِي ٱلدَّنَايَا وَذُو ٱرْتِيَاحٍ كَارِهُ ٱلْهَدَايَا قَلْبُ ٱلنَّقِي يَهْتَمُ لِلْجَوَابِ وَيَنْبُعُ ٱلشَّرَّ فَمُ ۗ ٱلأَوْسَابِ رَبُّ ٱلشَّرَ فَمُ ۗ ٱلأَوْسَابِ رَبُّ ٱلسَّمَا نَاءً عَنِ ٱلأَشْرَادِ لَكِنْ يَسُرُّهُ دُعَا ٱلأَبْرَادِ نُورُ ٱلْعَيْوَنِ بَهْجَةُ ٱلأَنَامِ وَنَشْرُ بُشْرَى سِمِنُ ٱلْعَظَامِ وَنَشْرُ بُشْرَى سِمِنُ ٱلْعَظَامِ مَنْ يَرْفُضِ ٱلتَّأْدِيبَ يُرْذِلْ ذَاتَهُ لَكِنَّ فِي سَمْعٍ ٱلْهُدَى حَيَاتَهُ مَغَافَةُ ٱلْقَدِيرِ عِلْمُ ٱلْحِصْمَةِ وَوَضْعُ نَفْسِ ٱلْمَرْءُ قَبْلَ ٱلرِّفْعَةِ ﴿ الاصحاح السادس عشر ﴾

مَقَاصِدُ ٱلْجُنَانِ لِلْإِنْسَانِ وَرَبُّنَا ٱلْمُجَاوِبُ ٱللِّسَانِ كَالْمُجَاوِبُ ٱللِّسَانِ كُلُّ يَرَى طَرِيقَهُ مُقُوَّمًا وَوَاذِنُ ٱلْأَرْوَاحِ سَاكِنُ ٱلسَّمَا أَلْقِ عَلَى ٱلرَّبِّ ٱلْقَدِيرِ عَمَلَكُ إِذْ لَمْ يَكُنْ بَارِي ٱلْوَرَى لِيُهْمِلَكُ إِنَّ لِصَنْعِ ٱللَّهِ كُلًّا مَقْصَدًا وَيَصْنَعُ ٱلشِّرِّيرَ أَيْضًا لِلرَّدَى تَشَامُخُ ٱلْقَلْبِ لَدَى رَبِّ ٱلْوَرَى كَرَاهَةٌ إِذْ يَمَقْتُ ٱلْتَكَبِّرَا

فَلَا بُبَرًا ذُو ٱفْتِخَار مُطْلَقاً وَإِنْ يَكُنْ مَعْ قَوْمِهِ مُتَّفْقًا بِٱلْحَقِّ وَٱلرَّحْمَةِ سَنْزُ ٱلْوِزْرِ وَخَشْيَةُ ٱلْمَوْلَى ٱجْتِيَابُ ٱلشَّرِّ مَنْ يَرْضَ مِنْ سُلُوكِهِ رَبُّ ٱلْعُلَى فِخْضِعْ لَهُ مُخَاصِمِهِ فِي ٱلْمَلاَ دَخْلُ قَلِيلٌ حَاصِلٌ بِٱلْعَدْلِ لِذِي قَنَاعَةٍ سَلِيمٍ ٱلْعَقْلِ أَفْضَلُ مِنْ دَخْلٍ جَزِيلٍ حَاصِلٍ بِدُونِ حَقٍّ لِلْحَرِيصِ ٱلْجَاهِلِ يُفَكِّرُ ٱلْإِنْسَانُ فِي سَبِيلِهِ وَٱلرَّبُ يَهْدِيهِ إِلَى مَأْمُولِهِ فِي كَلِْمَةِ ٱلْمَلِيكِ وَخِيُّ ٱلْعَلَمِ فَلاَ يَجُورُ فَمَّهُ بِٱلْخُكَمُّ لِللَّبِّ كَيْلُ الْحُتِ أَوْ مَيزَانُهُ كَذَا عِيَارُ ٱلْحُقِ أَوْ مَيزَانُهُ كَذَا عِيَارُ ٱلْحُقِ أَوْ قَبَّانُ مَكْرُهَةُ إِلْهِ الْمِرْ مَكْرُهَةُ الْمُلُوكِ فِعْلُ ٱلشَّرِ كُرْسِيْهُمْ مُثَبَّتُ بِٱلْهِرِ وَنَاطِقُ بِٱلْمُقَىٰ ذَا يُكُرُّ رضَى الْمُلُوكِ نُطْقُ حَقَّ مُبْرَمُ أَمَّا ٱلذَّكِي فَلُطْفَهُ يَسْتَعَطِفُ نَعْطُ ٱلْمَلَيكِ ٱلْقَرْمِ رُسُلُ تَرْجُفُ نُورُ مُحَيَّا ٱلْمَلْكِ مُحْيِي لِلْوَرَى ۚ وَكَسَحَابٍ يُرْتَعَيَى مَيْهُ ٱلرِّضَى قِنْيَةُ حِكْمَةٍ لْفُوْتِ ٱلْعَيْنَا كَذَا لَفُونُ ٱلْفِطْنَةُ ٱللَّجَيْنَا طَرِيقُ ذِي ٱسْتِقَامَةٍ يَجِيدُ عَنِ ٱلْخَطَا لِنَاكَ يَسْتَفِيدُ وَحَفِظُ تَفْسِهِ بِحِفْظِ طُرْقِهِ أَنْكِبْرِيَا ۚ تَسْبُقُ ٱلْهُبُوطَا وَحِفْظُهَا كَالْعِقْدِ حَوْلَ عُنْقِهِ وَٱلْإِفْتِخَارُ يَسْبُقُ ٱلسُّقُوطَا ذَوِسِكِ ٱلْوَلاَءُ ٱلصَّانِعِي ٱلسَّلاَمِ تَوَاضُعُ ٱلْأُوحِ مَعَ ٱلْكِرَامِ أَفْضَلُ مِنْ قَسْمٍ ٱلْغَنْيِعَةِ ٱلَّتِي فَقْسِمُهَا مَعْ زُمْزَةٍ عَيْبَةً

مَنْ جَدَّ فِي أَمْرٍ بِفِطْنَةٍ يَرَى خَيْرًا وَنَجْعًا ثُمٌّ يُطْرِيهِ ٱلْوَرَى مَنْ يَتَّكِلْ حَقًّا عَلَى ۚ رَبِّ ٱلْعُلَى ﴿ ذِي ٱلْعَجْدِ يَسْمُ سُؤْدُدًا بَيْنَ ٱلْمَلَا قَلْبُ ٱلْحَكِيمِ ٱلْقَلْبِ يُرْشِدُ ٱلْفَمَا وَهُو يَزِيدُ ٱلشَّفَتَيْنِ حِكَما لِلنَّفْسِ وَهُوَ ٱلْبُرْءُ لِلْعِظَامِ وَمَنْهُ جَ بِبْدُو لِشَغْصِ فِي ٱلْوَرَى مَقُومَ ٱلْمَسَيرِ عُقْبَاهُ ٱلرَّدَى لَتَعَبُ نَفْسُ ٱلتَعِبِ ٱلنَّبِيهِ لِأَنَّ مَا يَحَثُّهُ مِن فِيهِ نَعْسُ شَرِّ ٱلنَّيمُ ٱلْجَانِي وَبَيْنَ فَكَيْهِ لَظَى ٱلنَّيرَانِ بَنَّشُر كَذْبِ يُشْهَرُ ٱلْجُصَامُ وَبَيْنَ صَحْبٍ يَفَرُقِ ٱلنَّمَامُ النَّمَامُ وَبَيْنَ صَحْبٍ يَفَرُقِ ٱلنَّمَامُ أَنَّامًامُ أَنَّالًامُ أَنْ مَنْ مَنْ فَيْ اللَّهُ النَّمَامُ أَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْهُولِي اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللل رِّجُلُ ٱلظَّالَمُ يَغُوِــِك صَاحِبَهُ يَسُوقُهُ إِلَى طَرِيقِ عَائِبَهَ مَنْ أَغْمَضَ ٱلْعَبَنَيْنِ إِذْ قَدْ فَكُرًا فِي صَنْعٍ كِذْبِهِ يَرُومُ ٱلضَّرَرَا وَمَنْ يَعَضُّ ٱلشَّفَتَيْنِ يُكْمِلُو شَرًّا وَيَحَفِّرُهُ ٱلْوَرَى وَيُخْذَلِ ا تَاجُ جَمِيلُ شَيْبَةً فِي ٱلرَّاسِ لِسَالِكِ سَبِيلَ بَرِ ٱلنَّاسِ النَّاسِ اللَّهِ مَنِيلً بَرِ ٱلنَّاسِ الخَيْرُ مِنَ ٱلْجَادِ ذُو الْأَنَاةِ وَٱلصَّيْرِ وَٱلْجَادِ عَلَى ٱلْبُعَاةِ الْجَادِ مَنَ ٱلْجَادِ ذُو الْأَنَاةِ وَٱلصَّيْرِ وَٱلْجَادِ مَنَ الْجَادِ مِنْ الْجَادِ مَنْ الْجَادِ مَنْ الْجَادِ مَنْ الْجَادِ مَنْ الْجَادِ مَنْ اللَّهُ الْجَادِ مَنْ الْجَادِ مَنْ الْجَادِ مَا اللَّهُ اللّ أَفْضَلُ مِنْ فَاتْحِ مَدْنٍ مُحْصَنَهُ فِي ٱلْحِضْنِ تُلْقَى قُرْعَةٌ لِتَحْكُمًا وَكُلُّ حَكْمِهَا لِبَارِيُّ السَّمَا

يُدْعَى حَكِيمُ ٱلْقَلْبِ بِٱلْفَهِيمِ شَهَدٌ كَلَامُ ٱلْحُسَنِ ٱلْكَلَامِ وَمَالِكُ ۚ نَفْسًا لَهُ ۗ مَا أَحْسَنَهُ

#### ﴿ الاصحاح السابع عشر ﴾

وَلُقْمَةً يَابِسَةٍ مَصَحُوبَةِ بِرَاحَةِ ٱلضَّمير خَيْرٌ مِنَ ٱلذَّبَائِمِ ٱلْكَثِيرَةِ فِي بَيْتِ مُوْسِرٍ مَعَ ٱلْخُصُومَةِ يُسَلَّطُ ٱلْعَبَٰدُ ٱلْفَطِينُ ٱلْعَاقِلُ عَلَى فَتَى مُخْزٍ هُوَ ٱبْنُ عَاطِلُ وَيَقْسِمُ ٱلْمَذْكُورُ بَيْنَ ٱلْإِخْوَةِ لَكِيْ يَكُونُوا بِأَنِّفَاقٍ مُثْبَتِ لِلْفَضَّةِ ٱلْبُوْطَةُ وَٱلْأَكُوارُ لِلتَّبْرِ إِذْ بِتِلْكَ ٱلْإِخْبِارُ كَذَاكَ عَيْنُ ٱلْبَارِي الْقَلِيمِ تَبْلُو فُوَّادَ ٱلْبَرِ وَٱلْأَنْيِمِ يُضْغِي إِلَى كَلَامِ إِثْمَ ٱلْأَلَى جَنَوْا شُرُوْرًا إِذْ نَسُوْا رَبَّ ٱلْمَلَا وَذُو أَكَاذِيبٍ تَميِلُ أَذْنُهُ إِلَى لِسَانِ فَاسِدٍ يَشِينُهُ مُسْتَهْزِى ﴿ بِأَلرَّجُلِ ٱلْفَقِيرِ يَزْرِكِ بِخَالِقِ ٱلْوَرَى ٱلْقَدِيرِ لَيْسَ بَرِيثًا مُطْلَقًا مَنْ يَطْرَبُ كَشَامِتِ مِنْ وَقَعْ بَلُوَى تَنْكُبُ وَفَخْرُ كُلِّ أَبْنَ أَبُوهُ ٱلْمُكْرَمُ بَنُو بَنِي ٱلْأَشِيَاخِ تَاجٌ لَهُمُ لَيْسَ لَدَى ٱلْوَرَى لِسَانُ ٱلسُّودُدِ يَلَيْقُ بِٱلْأَحْمَقِ وَٱلْوَغْدِ ٱلرَّدِي الذَاكَ أَحْرَى شَفَةُ ٱلْكَذُوبِ أَنْ لاَ تَلِيقَ تِلْكَ بِٱلْحَسِيبِ كَحَجَرٍ كَرَيْمٍ ٱلْهَدِيَّةُ لِرَاغِبِ فِيهَا لَمَا مَزِيَّةُ لِرَاغِبِ فِيهَا لَمَا مَزِيَّةُ وَحَيْثُمَا تَذْهَبْ لِتُهْدَى تُفْلِحِ لذَاكَ يَسْتَقْبُلُهَا بِأَلْفَرَحِ طَالِبُ حُبِّ مَنْ يُغَطِّي ٱلْمُنْكَرَّا مِمَّنْ أَبَى تَشْهِيرَهُ بَيْنَ ٱلْوَرَى مُكَرِّدُ ٱلْزَلَّةِ بَيْنَ ٱلْأَصْدِقَا لَكِنَّمَا يَقْصِدُ أَنْ يُفَرِّقاً

تَأْثِيرُ لَوْمِ ٱلشَّهُم فِي ٱلْحَكِيمِ يَفُوقُ فِعْلَ ٱلْجَلْدِ فِي ٱللَّئِيمِ بَنْفِي ٱللَّمِ الْأَحْمَقُ فَمَارِدُ قَاسٍ عَلَيْهِ يُطْلَقُ إِلَيْنِي ٱلتَّمَرُّدَ ٱلْأَحْمَقُ ٱلْجَهُولُ لِللَّا يُصِبْهُ ٱلْأَحْمَقُ ٱلْجَهُولُ لِيَلْقَ مَرْءًا دُبَّةً ثَكُولُ وَلاَ يُصِبْهُ ٱلْأَحْمَقُ ٱلْجَهُولُ لِيَلْقَ مَرْءًا دُبَّةً ثَكُولُ وَلاَ يُصِبْهُ ٱلْأَحْمَقُ ٱلْجَهُولُ مَنْ يَجْزِ عَنْ خَيْرٍ بِشَرِّ يُنْتَظَرُ لِقَاؤُهُ فِي بَيْتَهِ دَوَامَ شَرْ بَدْ ۚ ٱلْخِصَامِ مِثْلُ مَا ۗ يُطْلَقُ فَٱ تْرِكُهُ قَبْلَمَا ٱلْخِصَامُ يُدْفَقُ فَأَ ثَرَكُهُ قَبْلُمَا ٱلْخِصَامُ يُدْفَقُ مُبْرِّيْ ٱلْمُسْتَذْنَبِ ٱلْمُسِيُّ وَهَكَذَا مُسْتَذْنِبُ ٱلْبَرِيءِ كِلْآهُمَا يَقْلاَهُ رَبُّ ٱلْكُلِّ لِأَنَّهُ بَرُ مُحِبُ الْفَالِي كَلَّهُ بَرُ مُحِبُ الْفَالِي هَلْ فِي يَدِ ٱلْجَهُولِ مِنْ أَمْوَالِ فَيَشْتَرِيك بِهَا ٱلنَّفِيسَ ٱلْعَالِي أَيْقَتَنِيَ ٱلْحِصْمَةَ لَا فَهُمَ لَهُ مُدَاوِيًا بِمُقْتَنَاهَا جَهْلَهُ مُدَاوِيًا بِمُقْتَنَاهَا جَهْلَهُ يُحِبُ دَائِماً صَدِيقٌ مُبْعَدُ وَٱلْأَخُ لِلْخَطْبِ ٱلشَّدِيدِ يُولَدُ وَٱلْأَخُ لِلْخَطْبِ ٱلشَّدِيدِ يُولَدُ يَصَفْقُ كُفَّهُ ٱلْقَلِيلُ ٱلْعَقْلِ لِضَمْنِ صَاحِبٍ ضَمَانَ ٱلْغَفْلِ مُحِبُّ عِصْيَانِ مُحِبُّ خَصْمَ بَابُ الْمُعَلِّي بَابَهُ لِلرَّدْمِ الْمُنْتَوِي الْخَنَانِ لَا يَنْتَفِعُ فِي الشَّرِ مُعْوَجُ اللِّسَانِ يَقَعُ الشَّرِ مُعْوَجُ اللِّسَانِ يَقَعُ مَنْ يَلِدِ الْغِرَّ الْجُهُولَ يَتْرَح بِهِ وَمَا لِأُمِّهِ مِنْ فَرَحِ مَنْ فَرَح بِهِ وَمَا لِأُمِّهِ مِنْ فَرَحٍ وَبِأُنْسِمَاقِ ٱلرُّوحِ يَذُوِي ٱلْعَظَمُ مِنْ حِضْنِ رَاشٍ يَأْخُذُ ٱرْتِشَاءُ ﴿ ذُو ٱلشَّرِّ كَيْ يُعَوِّجَ ٱلْقَضَاءَ وَٱلْخُمْقُ عِنْدَ ٱلْجَاهِلِ ٱلْأَثْمِ فَتُدْرِكُ ٱلْأُمُورَ عَيْنُ ٱلْعَاقِلِ إِذْ فِي أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ عَيْنُ ٱلْجَاهِلِ

كِلَاهُمَا يَقُلاَهُ رَبُّ ٱلْكُلِّ بفَرَحِ ٱلْقَلْبِ يَطِيبُ ٱلْجِسْمُ ٱلْحِكْمَةُ ٱلْغَرَّاءُ لِلْفَهِيمِ

إِنْ جَهُولٌ لِأَبِيهِ غَمُّ كَذَا تَذُوقَ ٱلْمُرَّ مِنْهُ ٱلْأُمُّ لِيَسِهِ غَمُّ كَذَا تَذُوقَ ٱلْمُرَّ مِنْهُ ٱلْأُمُّ لَيْسَ بِأَنْ يُغَرَّمَ ٱلْبَرِي ﴿ رَأْيُ جَمِيلُ ٱلْأَصْلِ بَلْ رَدِي ﴾ كَذَاكَ ضَرْبُ ٱلشَّرَفَآ ۗ ٱلْأَصْلِ وَحَطُّ شَأَنِهِمْ لِأَجْلِ ٱلْعَدْلِ بَنْ اللَّمْ فَمِهِ ذُو ٱلْفِطْنَةِ وَذُو وَقَارِ مَاجِدٌ ذُو ٱلْفِطْنَةِ إِنْ صَمَتَ ٱلْغَيِّ يُحْسَبُ عَاقِلاً أَوْ شَفَتَيْهُ صَانَ يُحْسَبُ فَاضِلاً إِن صَمَتَ ٱلْغَيِّ يُحْسَبُ عَاقِلاً أَوْ شَفَتَيْهُ صَانَ يُحْسَبُ فَاضِلاً

#### ﴿ الاصحاح الثامن عشر ﴿

بَرْغَبُ فِي مَا يَشْتَهِي ٱلْمُعْتَزِلُ وَلَيْسَ رَأْيُ مَا لَدَيْهِ أَنْهَمْ لَا يُسَرُّ جَاهِلٌ بِهِ بَلْ إِنَّمَا يَكْشِفُ مَا فِي إِنْ جَاءَ جَانِ جَاءَ ٱلْإَحْنِقَ أَرُ مُمْ مَعَ ٱلْهُوَانِ يَأْتِي ٱلْعَارُ نُطْقُ ٱلْوَرَى كَبِرُكَةٍ عَمِيقَةٍ وَكَأَنْدِفَاقِ ٱلنَّهْرِ نَبْعُ ٱلْحِكْمَةِ سْتَهْجَنْ إِكْرَامُ ذِي ٱلْخَطَاءِ لِكِي يُخَطَّى ٱلْبَرُّ فِي ٱلْقَضَاءِ سَانُ غِرِ يَلِجُ ٱلْخِصَامَا يَدْعُو إِلَى ضَرْبِ ٱلْعَصَا ٱللَّيَّامَا ٱلْغَبِيِّ شَرَكُ لِنَفْسِهِ يْفْضِي إِلَى نُزُولِهِ فِي رَمْسِهِ يَنُّمْ مِثْلُ لَقُمْةِ حُلُو إِلَى قَعْرِ ٱلْخُشَا نَازِلَةِ أُخُو مُبَدِّرٍ مُبِيدِ إِلَيْهِ يَعْدُو ٱلْبَرُّ كَيْمَا َ وَ دِرِ اُخو مبذرِرِ لْمُتَرَاخِي فِي قَضَا أَعْمَالِهِ بُرْجٌ حَصِينَ ٱسْمُ رَبِّ ٱلْأُمَ إِلَيْهِ يَعْدُو ٱلْبَرُ كَيْمَا إِلَيْهِ يَعْدُو ٱلْبَرُ كَيْمَا إِلَيْهِ يَعْدُو ٱلْبَرُ كَيْمَا إِلَيْهِ مَثْرُ بَلْدَةٌ حَصِينَهُ وَهِيَ لَدَيْهِ دُرَّةٌ وَلاَ نَغِيبُ مُطْلَقاً عَنْ ذِكْرِهِ وَفَيَ كَسُورٍ بَاذِخٍ فِي فَكْرِهِ

وَذِلَّهُ ٱلْخُشُوعِ قَبْلَ ٱلْفَخْرِ قَبْلَ ٱسْتِمَاعِهَا لَذُو جَهَالَهُ يُسِي لَدَيْهِمْ هَابِطَ ٱلْمَقَامِ يَحْنَمِلُ ٱلْإِنْسَانُ رُوحُهُ ٱلْسَقَمْ وَمَنْ تُرَى يَحْمَلُ رُوحًا ذَاتَ غَمْ قَلْبُ ٱلْفَهِيمِ ٱلشَّهُم ِ يَقْنِي ٱلْفَهُمَا وَأَذْنُ ذِي ٱلْحِكْمَةِ تَبْغِي ٱلْمُلْمَا مُرَحِّبٌ لِلْمَرْءِ مَا يُهْدِيهِ إِلَى أَمَامِ ٱلْعُظَمَا يَهُديهِ مَنْ بُبْدِ دَعْوَاهُ لِسَمْعِ أَوَّلاً يَظُنُّ نُطْقَهُ مُحْقًا ٱلْملاً لَكِنْ إِذَا رَفِيقُ ذَاكَ ۚ أَقْبُلاَ ۚ لِلْهَحْصِ مَا ٱدَّعَى تَرَى ٱلْحَقَّ ٱنجْلَى وَتِلْكَ بَيْنَ ٱلْأَقْوِيَاءُ تَفْدَيْلُ أَخِ تَرُومُ قَهْرُهُ بَقُوَّةٍ عِلاَجُ فَتْحِ قُلْعَةً لاَ تُفْتَحُ مُغَاصَمَاتُ إِخْوَةٍ لاَ تَنْجَحُ لِقَلْعَةِ يُمَكِّنُ ٱلْمُبَاغَضَهُ وَمِنْ غِلاَلِ فَمِهِ يَنْتَفِعُ مَا عَزَّ وَأُقْتَنَى رضَى ٱلرَّبِّ ٱلصَّمَدُ ذَا تَرْوَةٍ فَبِٱلْخِفَا يُحِيبُ يُهْلِكُ جَنَاهُ مُثْلِفًا أَوْقَاتَهُ أَخ شَقيقٍ بِتُودُدٍ

تَشَامُخُ ٱلْجُنَانِ قَبْلَ ٱلْكَسْرِ وَذِلَّةُ إِنْ ٱلَّذِيبِ يُجِيبُ عَنْ مَقَالَهُ وَيَكْنَسَى عَارًا مِنَ ٱلْأَنَامِ بِٱلْقُرْعَةِ ٱلْمُغَاصَمَاتُ تَبْطُلُ منعُ من مَدِينَةٍ حَصْيِنَةٍ رَبِّ بَلْ إِنَّمَا ٱلْخِصَامُ مِثْلُ عَارِضَهُ أَلْمَرْ ۚ مِنْ جَنَّى ٱللِّسَانِ يَشْبَعُ أَلْمَوْتُ وَٱلْحَيَوَةُ فِي ٱللِّسَاتِ وَهُوَ لِمَنْ يَهُوَى جَنَاهُ ٱلْجَانِي مَنْ حَازَ زَوْجَةً كَرِيمَةً وَجَدْ تَعَضَّعًا يُكلِّمُ ٱلتَّريبُ مَنْ يُكْثِرُ ٱلْأَصْعَابَ يُخْرِبُ ذَاتَهُ رُبٌّ صَدِيقِ مُخْلِصٍ أَلْصَقُ مِنْ

#### إلاصحاح التاسع عشر الله

سُلُوكُ شَهْم ذِي ٱحنياج كَامل خَيْرٌ منَ ٱللَّوي ٱللَّسَان ٱلجَّاهل كَذَاكَ كُوْنُ ٱلنَّفْس ذَاتَ جَهُلُ عَيْبٌ وَيَخْطَأُ ٱلْعَجُولُ ٱلرِّجْلِ أَلْحُمْقُ يَلُوي سُبْلَهُ ٱلْمُسْتَحْمَقُ فَقَلْبُهُ عَلَى ٱلْعَلِيْ يَعْنَقُ يُكَتِيرُ ٱلصَّعْبَ ٱلْغَنَى فِي ٱلْوَرَى وَقَلَّ مَنْ يُواصِلُ ٱلْمُفْتَقِرَا شَاهِدُ زُور مَانَّ لَا بُبَرَّأُ وَمَن يَقُلُ كَذِبًا فَلَيْسَ مَلْجَأُ مَا أَكْثَرَ أَلْمُسْتَعَطِفِينَ ٱلشُّرَفَا مَنْ شَرِبُوا مِنْ كَأْسِ جَدِّقَدْ صَفَا وَكُلُّ مَرْ ۚ صَاحِبٌ لِذِي ٱلنَّدَى لِأَنَّهُ مِنْهُ يُؤْمَلُ ٱلْجَدَا كُلُّ أَخِ لِمُعْوِزَ بِبُغْضِهُ فَكَيْفَ صَعْبُ ذَاكَ لاَ تَرْفُضُهُ كُلُّ أَخِ لِمُعْوِزً بِبُغْضِهُ فَكَيْفَ صَعْبُ ذَاكَ لاَ تَرْفُضُهُ إِبُدِي لَهُمَّ تَجَمَّلاً مُؤْمِّلاً إِكْرَامَهُ فَيَشْنِي مُنْخَذِلاً يُحِبُّ ذَاتَهُ ٱلَّذِي قَدِ ٱقْتَنَى فَهُمَّا وَمَنْ يَعْفَظُهُ فَٱلْحُسْنَى يَرَى شَاهِدُ زُورٌ مَانَ لاَ يُبَرَّرُ وَمَنْ يَفَهُ كِذْبًا فَذَاكَ يَغْسَرُ رَفَاهَةُ ٱلْمَعَاشِ لاَ تَلِيقُ بِجَاهِلِ لِبَطَوِ تَسُوقُ أَوْلَى لِذَا بِٱلْقُبْحِ أَنْ يُولَى عَبْدٌ عَلَى ٱلْكِرَامِ إِذْ تَعَلَى تَعَقُّلُ ٱلْإِنْسَانِ يُؤْنِي ٱلْغَضَبَا وَفَخْرُ ذَاكَ ٱلصَّفَحُ عَمَّنْ أَذْنَبَا سُخْطُ ٱلْمَلَيكِ زَأْرُ أُسْدٍ قَدْ عَلاَ وَعَطْفُهُ كَٱلطَّلِّ يَرْجُوهُ ٱلْمَلاَ مَصِيبَةُ ٱلْوَالِدِ ٱلْإَبْنُ ٱلْأَحْمَقُ فَقَلْبُهُ مِنْ أَجْلِهِ يَنْسَحِقُ أَيْضًا خِصَامُ زَوْجَةٍ خَصِيمَةِ كَمَثِلْ قَطْرِ ٱلْوَكْفِ فَوْقَ جَبْهَةِ ا

لْبَيْتُ وَٱلْثَرَوَةُ ميرَاتُ منَ ٱلْ آبًا إِلَى ٱلْأَبْنَاءُ بِٱلشَّرْعِ ٱتَّصَلُّ أَمَّا لِقَـاءُ زَوْجَةٍ رَزِينَةٍ فَذَاكَ مِنِ مِدِيرِ بِلاَ لُزُومٍ نَفْسُهُ لاَ تَشْبَعُ مِلاَ لُزُومٍ نَفْسُهُ لاَ تَشْبَعُ فَذَاكً مِنْ ذُو كَسَلِ لِكَوْنِهِ يَضَطَّجِعُ صَوْنُ ٱلْفَتَى بِجِفِظْهِ ٱلْوَصِيَّةُ لِمَنْ سَهَا عَنْ طُرْقِهِ وَذَاكَ يُولِيهِ جِزَاءَ مَنْ يَرْحَمَ ِ ٱلْفَقَيرَ يُقْرِضَ ٱلْغَنِي لَحِنَّمَا إِيَّاكُ أَنْ إِبْنَكَ أَدِّبْ مَا رَجُوْتَ بِرَّهُ يَلْقَى عِقَابَ ٱلْغَضَبِ ٱلْغَضُوبُ كُنْهَا وَإِنْ نَجَيَّنَهُ يَؤُوبُ لَكِيْ تَكُونَ عَاجِزًا حَكِياً لَكِنْ مَشُورَةُ ٱلْعَلِيِّ نَثْثُتُ عَاجِزًا حَكِياً إِسْمَعُ صَوَابَ ٱلرَّأْيِ وَٱسْتَقِيمَا كُلُّ ٱمْرِى ۚ أَفْكَارُهُ كَثِيرَةُ لَكُنْ جَفَا ۗ مُقْرِفٍ يَشْيِئُهُ مَعْرُوفُ مَرَّءُ مُحْسَنِ يَزِينَهُ مَعْرُوفُ مَرَّءُ مُحْسَنِ يَزِينَهُ خَيْرٌ منَ ٱلْڪَذُوبِ هَاوِي مَالِهِ وَمُعُوز يَصَدُّقُ فِي أَقُوالِهِ وَيَغْتَدِي شَبْعَانَ لاَ مُكَدِّرَا مَنْ يَغَفُ ٱلْقَدِيرَ يَعَيْا فِي ٱلْوَرَى فَلاَ يَرُدُ كَفَةً لِمُدَّةً لِنْقِي ٱلْبَلِيدُ يَدَهُ فِي ٱلصَّحْفَةِ أَثْيِمٍ يُوْقِظُ ٱلْعَدِيمَا وَجِّخ حَكَيِمًا يَفْهَمِ ٱلتَّعْلِيمَا بُ ٱلْأَبَ وَيَطْرُدِ ٱلَّتِي رَبَّنْهُ مِنْ نَدْيَيْ وِدَادٍ يُمْقَتِ مَنْ يَخِرُبِ تَجَنَّبِ بِأَلْحَقِّ يَهِزَ وَٱلْخَيْدِ عَنْ مَنَاهِجِ ألفكانَةِ ٱلتَّعْلِيمَ لِلضَّلَالَةِ الأثيم وَخُبْزَ إِثْمَ بِبُلْعُ يَهْزَا ٱلشَّاهِدُ ٱللَّئِيمُ وَمِثْلُهُ ٱلضَّرْبُ لِظَهْدِ ٱلْجَاهَلَ مُهِيَّأً قضاصُ أَلْهَاذِل

#### ﴿ الاصحاح العشرون ﴾

لْخَمْرُ مُسْتَهَزِئَةٌ وَٱلْمُسْكِرُ مُهَيِّجٌ وَشُرْبُهُ لاَ يُشْكَرُ رُعْبُ ٱلْمَلِيكِ مِثْلُ زَأْدِ ٱلضَّيْغُمِ فَمَنْ يَغَظِهُ يُلْفِ شَرَّ ٱلنَّقِمَ يُعْلِيهِ وَٱلْنِزَاعُ كُرْهُ ٱلْمُعْاصَمَاتِ فِي ٱلْحُكِيمِ رَهُ العَمَاصَاتِ فِي الْحَصَيْمِ يَعْدِيهِ وَالْعَرَا الْبَلَالِهِ بِأَلْمَا اللّهَ الْلَهِ بِأَلْمَا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ مِنَ الْعِبَادِ وَذَاكَ إِنَ يَسْتَعْطِ فِي الْخِصَادِ لاَ يَنَلِ اللّهِ مِنَ الْعِبَادِ قَلْلُ اللّهِ مِنَ الْعَبَادِ اللّهَ الْفَهِيمِ الرّافُ فِي الْعَبَادِ النّاسِ يَدّعُونَا بِكُونِهِمْ بِالْحُقِ مُمْسِكِينَا أَلَّ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَرْشِ الْقَضَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْشِ الْقَضَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ بِعَيْنَيْهِ يُذَرّي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْشِ الْقَضَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِعَيْنَيْهِ يُذَرّي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ ذَا يَقُولُ إِنِّنِي بَرَّرْتُ قَلْبِي وَمَنْ خَطَيِّتِي طُهِرْتُ مَكْيَالُ بِيْعٍ مَعَ مَكْيَالِ شِرَى كِلَّاهُمَا يَكْرَهُهُ رَبُّ ٱلْوَرَى وَهَكَذَا ٱلْمِعْيَانُ وَٱلْمِعْيَارُ كِلاَهُمَا يَكُرَهُهُ ٱلْقَهَّارُ بِفِعْلِهِ ٱلظَّاهِرِ يُعْرَفُ ٱلْوَلَدُ هَلْ مُسْتَقِيمٌ أَوْ نَقِيٌّ مَا قَصَدُ ٱلْأَذْنَ وَٱلْعَيْنَ ٱلَّتِي تَسْمَعُ وَٱلَّ تِي تَرَى كُلِّيَهُمِا ٱلْمُولَى جَبَلُ إِنْ تَحْبِبِ ٱلنَّوْمَ ٱلْكَثِيرَ تُبْتَلَى بِٱلْفَقْرِ فَٱ يُقَطَّنَّ تَشْبَعْ مَأْكَلاً إِن عَبِبِ اللَّومِ السَّرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل أَلَيِّبْرُ وَٱلَّلَالِئُ ٱلنَّفِيسَةُ كَثِيرَةٌ مَعْ أَنَّهَا

أماً فَإِنَّهَا لأَنَّهُ قَدْ ضَمِنا تُوْبه غَرِيبَ مَوْطِنٍ وَمِنْهُ يَلذَ خَبْزَ ٱلْكِذَبِ لِلْإِنْسَانِ يَمْضَغُهُ فِي الْفَهَ بِأَللْسَانِ وَبَعْدُ فِي الْفَهَ إِلَى اللَّسَانِ وَبَعْدُ ذَا يُؤْلِمُهُ مَضْغُ الْخَصَى فِي فَمِهِ وَبَلْعُهُ إِلَى الْخُشَا رُبِّهُ وَبَلْعُهُ إِلَى الْخُشَا نُتَبُّتُ ٱلْمُقَاصِدَ ٱلْمُشُورَةُ وَفِي ٱلْوَغَى سِرُّ ٱلنَّجَاحِ ٱلْحِصْمَةُ يَسْعَ بِٱلْوِشَايَةِ ٱلْذَّميمَةِ يَكُشِفْ غِطَاءَ ٱلسِّرَّ بَيْنَ ٱلْأُسْرَةِ ا لَعِضْ بِبْدِي الْوُدَّ فِي التَّكَلَمِ فَلاَ تُخَالِطَنَ مَذَّاقَ ٱلْفَم مَنْ سَبَّ وَالدَيْهِ بِٱلْوُقُوحَةِ يُطْفَأُ سِرَاجُ بَيْتَهِ فِي ٱلظَّلْمَةِ رُبَّ غَنِي الظَّلْمَةِ وَبُ الظَّلْمَةِ وَبُ الْشَائِهِ وَبُ الْشَائِهِ وَبُ الْشَائِهِ الْسَلَ مُبَارَكًا لَدَى الْنَهَائِهِ بِمِثْلِهِ وَٱنْظُرْ خَلاَصَ ٱلرَّبّ لاَ نَقْصِدَنْ يَوْمًا جزَاءَ ٱلذَّنْبِ عِيْارُ بَيْعٍ مَعَ مِعْيَارِ شِرَى كِلاَهْمَا مَكْرَهَةُ ٱلْبَارِي ٱلْوَرَى كَدَاكَ قَصْدُ ٱلْغِشِّ فِي ٱلْميزَانِ كَرَاهَةُ ٱلْمُرَاقِبِ ٱلرَّحْمَن مَسَالِكُ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ رَبِّ ٱلْوَرَى ﴿ وَلَيْسَ يَدْرِكِ مَسْلِكًا فَيْهِ سَرَى لَشَرَكُ لِنَاذِرٍ أَنْ يَمْطُلاً بِنَذْرِهِ لِلهِ ثُمَّ يَسْأَلاً هَلْ لاَزِمْ نَذْرِي ٱلَّذِي نَذَرْتُهُ وَهَلْ أَغِيظُ ٱللَّهَ إِنْ أَخَّرْتُهُ مُشَتِّتُ أَشْرَارَهُ أَيْدِي سَبَا وَدَارِسٌ إِيَّاهُمُ دَرْسَ الْمُبَا مَلْكُ حَكِيمٌ عَادِلٌ مَهِبُ أَلْمَنُ ۚ نَفْسُهُ سِرَاجُ ٱلرَّبِ عَلَى رَعَايًا حُكْمِهِ رَقِيبُ بهِ يَرَى خَفَى ، عُمْق ٱلْقَلْب

| مَلْكَ ٱلْوَرَى وَٱلْعَرْشَ يَسْنِدَانِ  | أَلْحَتُ وَٱلرَّحْمَةُ يَحْفَظَانِ  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| وَزَهْوُ شَيخٍ شَيبَةٌ رَزِينَهُ         | فَخْرُ ٱلشَّبَابِ قُوَّةٌ مَتِينَهُ |
| وَأُوْجَعُ ٱلضَّرْبَاتِ تَجَلُو ٱلسِّرًا | آثَارُ جَلْدَاتٍ تُنَقِّي ٱلشَّرَّا |

#### 🦋 الاصحاح الحادي والعشرون 💥

قَلْبُ ٱلْمَلِيكِ فِي يَدِ ٱلْبَارِي ٱلْحُشَى كَجَدْوَلَ يُميلُهُ حَيْثُ يَشَا كُلُّ يَرَى طَرِيقَهُ مُقُوَّمًا وَوَازِنُ ٱلْقُلُوبِ رَبُّ قَدْ سَمَا أَفْضَلُ عِنْدَ ٱلرَّبِّ مِنْ ذَبِيحَةِ فِعْلُ ٱسْتِقَامَةٍ وَفِعْلُ رَحْمَةِ لْمُوحُ عَيْنٍ وَٱنْتَفَاخُ ٱلْقَلْبِ مَا يُظْهِرُ ٱلْأَشْرَارُ أَجْلَى ذَنْبِ لِلْخَصْبِ مَنَ يَجِدُ فِي ٱلسَّبيلِ ۚ وَلِاحْتِيَاجِ فِكَرُ ٱلْعَجُولِ جَمْعُ ۚ كُنُورَ بِلَسَانِ ۚ كَأَذِبِ ۚ مِثْلُ ۚ بُخَارٍ ۚ لِفَنَا ۗ ذَاهِبَ ُهَا يَغَصُّ كُلُّ مِّنْ بَبْلَعُهَا وَيَطْلُبُ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي يَجْمَعُهَا بِغُرُفُهُ ٱغْتِصَابُهُ ذُو ٱلشَّرِّ إِذْ قَدْ أَبَى سُلُوكَهُ فِي ٱلْبِرِّ لَمِينُ كُلِّ خَاطِئُ مُلُوَّمُ أَمَّا ٱلذَّكِي فَفَعْلُهُ مُقُوَّمُ سُكُنَّى ٱمْرِى ۚ بِرَاحَةٍ فِي زَاوِيَهُ ۚ مِنْ سَطْحٍ بَيْتِ مِنْ خِصَامٍ خَالَيَّهُ خَيْرٌ مِنَ ٱلسُّكُ عَيْ بِينَ مُشْتَرَكُ أَوْ مَعْ خَصِيمَةً تَعْاَصِمُ ٱلْفَلَكُ فَضُلُ ٱلْأَثِيمِ تَشْتَهِي ٱلشَّرَّ ٱلْحَسَدُ قَرِبِهُ مِنْهُ لِظُلْمِ مُضطَّهَدُ قَصِاصُ هَازِيءً يَصِيدُ ٱلْأَحْمَقُ بِهِ حَكِيمًا مِنْ قِصَاصٍ يَفْرَقُ قِصَاصٍ يَفْرَقُ لَكُنْ حَكِيمُ ٱلْقَلْبِ بِٱلْإِرْشَادِ يَزْدَادُ عِلْمًا مَا هَدَاهُ ٱلهَادِي

وَيَقْلُبُ ٱلْأَشْرَارَ عَزْمُ ٱلصَّمَدِ يْفَكّْرُ ٱلصِّدِّيقُ فِي بَيْتِ ٱلرَّدِي مَنْ سَدًّ أَذْنَيْهِ عَنِ ٱلصَّرَاخِ مِنْ مُعْوِزٍ إِذْ يُظْهِرُ ٱلتَّرَاخِي يَصْرُخُ وَهُوَ لَيْسَ يُسْتَجَابُ إِذْ كَانَ ۚ قَدْ أَدْرَكُهُ ٱلْعَقَابُ هَدِيَّةٌ فِي ٱلسِّرِ نَفَتًا أَلْفَضَبْ وَرَشُوةٌ فِي ٱلْحُضْنِ سُغْطًا ذَا لَهَبْ إِجْرَا ۚ حَقَ يُفْرِحُ ٱلنَّقِيَّا وَفِعْلُ َ إِثْمَ يُعْلِكُ ٱلرَّدِيَّا مَنْ ضَلَّ عَنْ طَرِّيقٍ عَلَّم هَادِيَةٌ فَيْسِي كَمَّنْتٍ بَيْنَ مَوْتَى ٱلْهَاوِيَةُ يَظَلُّ مُعْوِزًا مُحِبُّ ٱلْفَرَحِ مَنْ قَدْ قَضَى أَيَّامَهُ بِٱلْمَرَحِ كَذَاكَ مَنْ يُجِبُ أَكُلُ الدِّهْنِ وَمَشْرَبَ الْخُمُورِ لاَ يَسْتَغْنِيَ فَدْيَةُ الْمُمُورِ لاَ يَسْتَغْنِي فَدْيَةُ الْمُمُومِ اللَّيْمُ فَدْيَةُ الْمُمُومِ اللَّيْمُ اللَّيْمُ أَفْضُلُ سُكِنَ مَعْ حَرْدَةٍ خَصِيمَةِ أَفْضَلُ سُكِنَ مَعْ حَرْدَةٍ خَصِيمَةِ فِي مَنْزِلِ ٱلْحَكِيمِ كَنْزُ مُشْتَهَى وَٱلزَّيْتُ فِي ٱلَّذِنَانِ يَغَلِبُ ٱلنَّهَى أَمَّا أَخُو جَهُل فَمُتْلِفٌ لَهُ مُبَذِّرًا وَلاَ يُرَاعِي جَهْلَهُ مَنْ يَتْبَعِ ٱلْعَدْلَ وَيَرْعَ ٱلْمَرْحَمَةُ ﴿ يَجَدُ حَيَوةً وَٱلْخِطَى وَٱلتَّكْرِمَةُ يَسُورُ مُدُنَ ٱلْمَارِدِينَ ٱلْحَازِمُ وَهُوَ لَمَا بَعْدَ ٱفْتِتَاحِ هَادِمُ مَنِ ٱنْقَى لِسَانَهُ إِفْلاَتَهُ يَعَفَظُ مِنَ ٱلضِّيقِ ٱلشَّدِيدِ ذَاتَهُ مُسْتَهْذِي ﴿ مُنْتَفَخُ مَعْبُوا لِلْوُمِهِ كَذَا يُسَمِّيهِ الْوَرَى مُعْامِلُ بِغَضَبِ مَعْ كَبْرِ لِأَنَّهُ فَظُ مُعِبُ الشَّرِ مَعْ كَبْرِ لِأَنَّهُ فَظُ مُعِبُ الشَّرِ شَهُوَتُهُ تَعَنِي عَلَيْهِ الْقَنْلاَ ذُو كَسَلَ إِذْ كَانَ يَأْبَى الشَّغْلاَ فَوَكَسَلَ إِذْ كَانَ يَأْبَى الشَّغْلاَ

Digitized by Google

لِأَنَّهُ طُولَ ٱلنَّهَارِ يَشْتَهِي أَمَّا ٱلتِّتِي فَبِرُّهُ لاَ يَنْتَهِي ذَبِيحَهُ ٱلشَّرِّيرِ يَقْلَى ٱلصَّمَدُ فَكَيْفَ إِنْ يَسِيُ فِيهَا ٱلْمَقْصَدُ الشَّاهِدُ ٱلزُّورِ ٱلَّذِي يَقْلِيهِ بَارِي ٱلْبَرَايَا لِإُعْوِجَاجٍ فِيهِ الشَّاهِدُ ٱلزُّورِ ٱلَّذِي يَقْلِيهِ بَارِي ٱلْبَرَايَا لِإُعْوِجَاجٍ فِيهِ يَرْدَى وَمَنْ يَشْهَدُ بِلاَ تَرْوِيرِ لِلْحَقِ يَنْطَقِهُ بِلاَ نَغْيِرِ لَلْحَقِ يَنْطَقِهُ بِلاَ نَغْيِرِ الْحَقِ يَنْطَقِهُ بِلاَ نَغْيِرِ الْمُسْنَقِيمُ مَثْبِتُ لِسَبْلِهِ الْفَدْمُ ذُو وَقَاحَةٍ لِجَهْلِهِ وَٱلْمُسْنَقِيمُ مَثْبِتُ لِسَبْلِهِ الْفَدْمُ ذُو وَقَاحَةٍ لِجَهْلِهِ وَٱلْمُسْنَقِيمُ مَثْبِتُ لِسَبْلِهِ لَالْمَسْنَقِيمُ مَثْبِتُ لِسَبْلِهِ لَا مَشُورَةُ تَعْبَاهُ ٱلرَّبِ لَا تَوْرَاسُ لِيَوْمِ ٱلْحُرْبِ وَالْمَسْنَقِيمُ مَشُورَةُ تَعْبَاهُ ٱلرَّبِ وَلاَ مَشُورَةُ تَعْبَاهُ ٱلرَّبِ وَالنَّصْرُ فِي ٱلْحُرُوبِ فِعْلُ ٱلرَّبِ وَالنَّصْرُ فِي ٱلْحُرُوبِ فِعْلُ ٱلرَّبِ

#### ﴿ الاصحاح الثاني والعشرون ﴾

أَلْصِيْتُ خَيْنُ مِنْ غَنِّى كَثِيرِ وَنِعْمَةُ ٱلْمَوْلَى مِنِ ٱلْإِكْسِيرِ عَنْمَةُ ٱلْمَوْلَى مِن ٱلْإِكْسِيرِ عَنْمَةُ ٱلْمَوْلَى مِن ٱلْقَدِيرُ الْفَقِيرُ وَصَانِعُ كَلَيْهِمَا ٱلْقَدِيرُ إِنْ نَظَرَتْ عَيْنُ ٱلذَّكِيِّ ٱلشَّرًا يَنْسَابُ فِي ٱلتَّعْرِيجِ عَنْهُ سِرًّا لَكِنَّ مَنْ لاَ يُدْدِكُ ٱلصَّوَابَا يَعِثَازُ فِيهِ فَيَرَكِ ٱلْعِقَابَا لَكِنَّ مَنْ لاَ يُدْدِكُ ٱلصَّوَابَا يَعْتَازُ فِيهِ فَيَرَكِ ٱلْعِقَابَا لَكِنَّ مَنْ لاَ يُدْدِكُ ٱلصَّوَابَا يَعْتَازُ فِيهِ فَيَرَكِ ٱلْعِقَابَا لَكِنَّ مَنْ لاَ يُدْدِكُ ٱلصَّوَابَا يَعْقَلِهِ عَنْ يَعْقِي عَنْ جَيْوَةً مَعْ غَنِّى بَهِي قَوَابُ فِي طَرِيقِ ٱلْمُلْتَوِي مَنْ يَعْلَدُرْ مِنْهَا فَعَنْهَا يَنْزُوي شَوْلُ فِي طَرِيقِ ٱلْمُلْتَوِي مَنْ يَعْلَدُرْ مِنْهَا فَعَنْهَا يَنْزُوي رَبِّ ٱلصَّاعِيلُ فَاللَّهُ مَا يَنْ ٱلْمُلْتَوِي وَٱلْمُسْتَعِيرُ خَلَيْسَ حَائِدًا عَنْهَا يُرَى يَسْطُ فَلَيْسَ حَائِدًا عَنْهَا يُرَى يَسْطَعُ لَلْهُ فِي اللهِ اللهَا عَنْهَا يَرَى الْمُعْيِرِ وَٱلْمُسْتَعِيرُ خَلَاقًا وَيَحْصِد ٱلْمُعْيرِ مِنْ الْمَعْيَلِ فَاللَّهُ فِي ٱللللهَ يَوْلُ فِي ٱلللهَا وَيَحْصِد ٱللَّهُ فِي دُنْيَاهُ يُمْسِي نَاجِحَا مَنْ الْمُلْكَ فِي دُنْيَاهُ يُمْسِي نَاجِحَا أَلْكُولِ الْمُؤْلَى ٱلسِّغِيِّ ٱلصَّالِحَا فَذَاكَ فِي دُنْيَاهُ يُسَعِي نَاجِحَا لَاللَّهُ فِي دُنْيَاهُ يُمْسِي نَاجِحَا لَا فَذَاكَ فِي دُنْيَاهُ يُمْسِي نَاجِحَا لَا لَكُولُ لَا اللَّهُ لَا الْمُؤْلَى ٱللَّهُ الْمَالَاكُ فَا لَاللَّهُ فَلَاكُ فِي دُنْيَاهُ يُسْتِي نَاجِحِمَا لَاللَّهُ الْمُؤْلَى السِيْعَيِّ ٱلْصَالِحَا فَذَاكَ فِي دُنْيَاهُ يُمْسِي نَاجِحِمَا

يُعْطِي ٱلْفَقِيرَ ٱلْمُعُوِزَا مِنْ خُبْزِ بَيْتِهِ ٱلَّذِي قَدْ أَحْرَزَا إِنْ تَطْرُدِ ٱلْمُسْتَهْزِئَ ٱلطَّغَامَا فَلاَ خَزَّى بَعْدُ وَلاَ خِصَامَا يُحْبِبِ ٱلطَّهَارَةَ ٱلْقَلْبِيَّةُ مُستَمسِكًا بألْعِيشَةِ ٱلْمَرْضِيَّةُ يَكُنْ صَدِيقُهُ ٱلْمَلِيكُ ٱلسَّامِي لِطِيبِ مِرْشَفَيْهِ فِي ٱلْكَلَامِ نَقِي ٱلذَّكِيِّ عَيْنُ رَبِّ قَادِرِ وَهُوَ مُبَطِّلٌ كَلَامَ ٱلْغَادِرِ اللهِ الْفَادِرِ اللهِ الْفَادِرِ وَهُو مُبَطِّلٌ كَلَامَ الْفَادِرِ اللهِ الْفَادِرِ قَالَ ٱلْكَسِلُ فَإِنْ ظَهَرْتُ فِي طَرْيَقٍ أَقْتَلُ الْأَجْنَبِيَّاتُ تَعْيِسُ تِبْهَا وَهُوَّةٌ عَمْيقَةٌ فِي فَيها اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ المُوسِرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُوسِرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ وَهُوَ مُبَطِّلٌ كَلَامَ ٱلْعَادِرِ وَهُوَّةً عَمْيَقَةً فِي فَيِهَا إِذْ كَانَ مَاقِبًا لَهُ ٱلْعَلِيُّ إِذْ كَانَ مَاقِبًا لَهُ ٱلْعَلِيُّ وَبِعَدُ وَبِعَمَا التَّأْدِيبِ عَنْهُ بَبِعَدُ وَبِعَمْ فَهُوَ وَمَنْ يُعْطَى كِلاَهُمَا يُرَى بَعْدَ ٱلْغِنَى مُسَاوِياً لِلْفُقْرَا يَا ٱبْنِي أَمَلْ أَذْنَّا إِلَى كَلَامِي وَأُسْمَعُ كَالَامَ ٱلْحُكِمَا ٱلْكِرَامِ وَوَجِّهِ ٱلْقَلْبَ إِلَى مَعْرِفَتِي وَٱحْفَظْ جَميعَهَا وَكُنْ ذَا فَطُنَّةٍ يَعَسَنُ حِفْظُ ٱلْعِلْمِ فِي ٱلْجِنَانِ لِحَيْ تُجَرِّيهِ عَلَى ٱللِّسَانِ عَرَّفَتُكَ ۗ ٱلْيَوْمَ ۗ بِأَنَّ نَتَّكِلاً عَلَى إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ سَاكِنِ ٱلْعُلَىَّ اللَّهِ النَّاسِ سَاكِنِ ٱلْعُلَىَّ أَمُورًا سَامِية شَرِيفَةً مِنْ كُلِّ غِشٍ خَالِيَة في ٱلْحُقِّ كَيْ تُفِيدُهُ إِذْ يَقْصِدُكُ تْغِيبَ سَائِلاً يَسْتَرْشِدُكْ أَلْمُعُوِزَ ٱلْحُزِينَا ر . تسلُبن لاَ تُسْحَقَنَّ فِي ٱلْقَضَا ٱلْمسْكَينَا

يُقِيمُ دَعْوَاهُمُ مَن يَقِيهِم وَيَسْلُبُ الْقَدِيرُ سَالِيهِمِ وَيَسْلُبُ الْقَدِيرُ سَالِيهِمِ وَلاَ تَوْوبَا وَمَعْهُ لاَ تَذْهَبُ وَلاَ تَوُوبَا لاَ تَصْفِيلُ الْدَهْبُ وَلاَ تَوْوبَا لاَ تَصْفِيلُ الْدَاتِكَا لاَ تَصْفِيلُ الْمَصْمُونِ وَلاَ تَكُن مِنْ ضَامِنِي الدَّيُونِ لاَ تَصْفِقَنَّ الْكَفَ الْمَصْمُونِ وَلاَ تَكُن مِنْ ضَامِنِي الدَّيُونِ لاَ تَصْفِقَنَّ الْكَفَ الْدَي الْمَصْمُونِ وَلاَ تَكُن مِنْ ضَامِنِي الدَّيُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَكَ مَا تَفِيهِ فَالدَّائِنُ الَّذِي بَنِ اللَّهُ عَلْمُ كَنْ عَنْدَكَ مَا تَفِيهِ لاَ تَقُلُ اللَّهُ عَنْدَكَ مَا تَفِيهِ لاَ تَقُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَيْفَ بَعْدَ ذَاكَ تَصْنَعُ لاَ تَقُلُ اللَّهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَنْ جَدِهِ لاَ يُصْرَفُ أَمَامَ مَلْكُ لاَ رَعَاعِ يَقِفُ وَدَئِبٍ عَنْ جِدِهِ لاَ يُصْرَفُ أَمَامَ مَلْكُ لاَ رَعَاعٍ يَقَفُ وَدَئِبٍ عَنْ جِدِهِ لاَ يُصْرَفُ أَمَامَ مَلْكُ لاَ رَعَاعٍ يَقِفُ

#### 🦋 الإصحاح الثالث والعشرون 💸

إِذَا جَلَسْتَ الطَّعَامِ مَعْ حَكَمْ فَلاَحِظِ ٱلَّذِي أَمَامِكَ ٱنْتَظَمُ وَضَعْ لَحُلْقُوْمِكَ سَكِينًا إِذَا مَا كُنْتَ ذَا شَرَاهَةٍ عِنْدَ ٱلغِذَا إِنَّاكَ شَهُوةَ ٱلْمَآكِلِ ٱلَّتِي تُلْقَى عَلَى خُوانِهِ ٱلشَّهِيَّةِ السَّهِيَّةِ لَا نَتْعَبَنَ أَنْ مَعْدَرًا بَلْ كُفْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ مَقَدَّرًا لَا نَتْعَبَنَ أَنْ مَثَدَرًا بَلْ كُفْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ مَقَدَّرًا فَا لِنَسْ مَثْلُ طَائِرٍ يَطِيرُ مُحُلِقًا نَحُو الْعُلَى يَسِيرُ لَا تَشْتَهِي أَطَائِبَهُ فَي الْمَقُولُ كُلُ وَٱشْرَبْ بِعَسْبِٱلظَّاهِرِ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوِسِكِ بِطَاهِرِ يَقْولُ كُلُ وَٱشْرَبْ بِعَسْبِٱلظَّاهِرِ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بِطَاهِرِ يَقْولُ كُلُ وَٱشْرَبْ بِعَسْبِٱلظَّاهِرِ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بِطَاهِرِ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بِطَاهِرِ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بَطَاهِرٍ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بَطَاهِرٍ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بَطَاهِرٍ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بَطَاهِرِ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بَطَاهِرٍ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بَطَاهِرٍ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بَطَاهِرٍ وَلَيْسَ قَلْبُهُ ٱللَّوسِكِ بَطَاهِرِ يَعْقَولُ الْمَورِ عَنْفَرُ ٱلْخِكُمَةَ فِي ٱلْمَقُولِ يَعْنَقُولُ الْمَوْقِ مَسْمَعِ ٱلْجَهُولِ يَعْنَقِرُ ٱلْخِكَمَةَ فِي ٱلْمَقُولِ لَا تَنْطَقَنْ فِي مَسْمَعِ ٱلْجَهُولِ يَعْنَقِرُ ٱلْخِكَمَةَ فِي ٱلْمَقُولِ لَا تَنْطَقَنْ فِي مَسْمَعِ ٱلْجَهُولِ يَعْنَقِرُ ٱلْخِكَمَةَ فِي ٱلْمَقُولِ الْمَقُولِ الْمَاتِي الْعَلْمُ لَا اللَّهُ وَلَا لَالْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ الْمِعْولِ الْمَالِقُولِ الْسَلَاقُولُ الْمَالِولِ الْمَالَولِ الْمَلْكِولِ الْمَالِقُولِ الْمِنْ الْمَولِ الْمَالِقُولُ الْمَلْوِلِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ الْمَالِقُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمِؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْل

أَوْ نَقْلَ تَخْمُ كَانَ مِنْ قَدْيُمٍ يْقِيمُ دَعْوَاهُ عَلَيْكَ حَالاً بْنِيَ بِٱلْآدَابِ وَٱلْعِلْمِ ٱحْنَفِلْ إِلَى كَلاَمِ ٱلْفَهْمِ أَذْنَيْكَ أَمَلْ لاَ تَمنَع ٱلتَّأْدِيبَ يَا صَاح ٱلْوَلَد فَلَيْسَ عَصْوُهُ مُبِيدًا لِلْجَسَد فَأَنْتَ إِنْ عَصَوْتَهُ صَغِيرًا تُنْقِذُهُ مِنْ هَلَاَكِهِ كَبِيرًا إِنْ كَانَ قَلْبُ وَلَدِي حَكِيمًا يَسِرُ قَلْبِي ذَاكَ مُسْتَدِيمًا وَإِنْ كَانَ قَلْبُ وَلَدِي حَكِيمًا يَسِرُ قَلْبِي ذَاكَ مُسْتَدِيمًا وَإِنْ نَطَقْتَ بِٱلْمُقَوَّمَاتِ يَشْرِحُ ٱلصَّدْرُ مَدَكِ ٱلْخَيَوةِ وَٱطْلُبْ رِضَى ٱلْبَارِيوَ كُنْ حَكِيماً فَلاَ تَخَفْ منْ خَيْبَةِ ٱلرَّجَاء وَلاَ تَجُالِسْ مُدْمِنَ ٱلْمُدَامِ أَجْسَادُ شِرَّ بِنِي خُمُورٍ نَتْلَفُ فِي ٱلْفَقْرِ وَٱلْمَنَامُ يَكُسُو ٱلْخِرَقَا أُمَّكَ بَلُ أَكْرِمُهُمَا إِنْ كَبُرَا بَلْ أَدَبًا وَفَطْنَةً لَا تَبِعِ كَذَاكَ مَنْ يَقْنِي حِجَاهُ ٱلْأَدَبَا إِنْ كُنْتَ يَا ٱبْنِي قَدْ رَبِحِتَ ٱلْفَهْمَا تَبْهَجْ أَبَاكَ ۖ وَتَسَرُّ ٱلْأُمَّا قَلْبَكَ يَا ٱبْنِي أَعْطِنِي وَلاَحِظَنْ ﴿ طُرْقِيوَكُنْ فِيٱلْمَشِّي خَلْنِي ذَا فَطَنْ عَميقَةٍ وَحُفْرَةٍ

حُذَرْ دُخُولَ حَقَلَةِ ٱلْيَتِيمِ لِيُّهُ مَن رَفَعَ ٱلْجِبَالاَ لاَ يَحْسُدَنَّ قَلْبُكَ ٱلْأَثِيمَا لِأَنَّهُ لاَ بُدُّ مِنْ جَزَا ۗ فَأَصْغِينُ إِلَى كَلاَمِي فَأَصْغِينُ إِلَى كَلاَمِي يْدَاوِمُ ٱلْخَمْرِ ٱلْجَهُولُ ٱلْمُسْرِفُ فَكُلُّ مُسْرِفٍ تَرَاهُ غَرِقاً أَصْغِ إِلَى ٱلْوَالِدِ لاَ تَحَنَّقِرَا الْحَقَّ وَالْخِكُمْةَ وَالْفَهُمَ الْبَعِ الْعَلَّ وَالْخِكُمْةَ وَالْفَهُمَ الْبَعِ زَانِيَةٌ غَرِبَةٌ كَهُوَّةِ تَكُمُنُ مِثْلَ ٱللِّصِّ حَتَّى نَعْدُرًا وَهْيَ تَزِيدُ ٱلْغَادِرِينَ فِي ٱلْوَرَى لِمَنْ تُرَى ٱلْوَيْلُ لِمَنْ تُرَى ٱلْبَلاَ لِمَنْ تُرَى ٱلْمُخَاصَمَاتُ فِي ٱلْمَلاَ لِمَنْ تُرَى ٱلْكُرُوبُ فِي ٱلشُّؤُونَ لِمَنْ تُرَى زَمْرَةُ ٱلْعُيُونِ أَلَيْسَ لِلْمُدْمِنِ شِرْبِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَازِجِ ٱلْمُسْكِرِ قَصْدَ ٱلسُّكْرِ لَا تَنْظُرُنَ إِلَى حَبَابِ ٱلْحُمْرِ أَوْ لَمْعِهَا أَوْ لَوْنِهَا ٱلْمُعْمَرّ فَإِنَّهَا تَلْدَغُ فِي ٱلآخِرَةِ كَأَفْعَوَانِ أَوْ كَلَسْعِ ٱلْحُيَّةَ لْأَجْنَابِيَّاتِ تَرَى عَيْنَاكَا فَيَلْتَوِي فِي نُطْقِهِ حِجَاكَا حِينَيْذٍ تَكُونُ مِثْلَ ٱلرَّاقِدِ فِي وَسَطِ ٱلْبَحْرِ بِلاَ مُسَاعِدِ أَوْ مِثْلَ مَنْ يَرْقُدُ فَوْقَ سَارِيَهُ ۚ وَلَيْسَ يَدْرِي مَا ٱلْأُمُورُ ٱلْجَارَيهُ نَقُولُ قَدْ ضُرِبْتُ إِذْ لَمْ أَشْعِرِ وَقَدْ لُكِمْتُ سَاهِيًّا لَمْ أُذْعَرِ إِنِّي مَتَى ٱسْتَيْقَظْتُ بَعَدُ أَرْجِعُ ۚ إِلَى شَرَابِ كَنْتُ مِنْهُ أَهْجِعُ

## ﴿ الاصحاح الرابع والشرون ﴾

لاَ تَعْسُدُنَ يَا أَبْنِ أَهْلَ ٱلشَّرِ وَلاَ تُرِدْ صَعْبَةَ وَشْبِ غَرِّ فَكُمُمْ يَفُوهُ بِأَلْمَشَقَّةً وَسَبِ عَرِّ فَكُمُمْ يَفُوهُ بِأَلْمَشَقَّةً وَسَبِينَ مَثْبَتًا بِأَخْصَمْةً أَمَّا بِدُونِهَا فَعَيْرُ مَثْبَتٍ أَلْبَيْتُ بَبْنَى مَثْبَتًا بِأَخْصَمْةً أَمَّا بِدُونِهَا فَعَيْرُ مَثْبَتِ تَمُلِيْ أَلْمَا فَعَيْرُ مَثْبَتِ تَمُلِيْ أَلْمَعْرَفَةُ عَنِى نَفِيسًا وَبِتِلْكَ يَتُنْتُ تُمَلِيْ الْعَزِيمَةِ وَبِشَدِيدِ ٱلْقُوقَةِ ٱلْفَهِيمُ وَبِشَدِيدِ ٱلْقُوقَةِ ٱلْفَهِيمُ الْرَجْلُ ٱلْحَرِيمَةِ وَمُنْقِدٌ وَفَرُ ذَوِي ٱلْمَشُورَةِ الْفَهِيمُ اذْ لِلْوَغَى ٱلرَّأَيُ مَعَ ٱلْعَزِيمَةِ وَمُنْقِدٌ وَفَرُ ذَوِي ٱلْمَشُورَةِ الْمَشُورَةِ وَمُنْ ذَوِي ٱلْمَشُورَةِ وَمُنْ ذَوِي ٱلْمَشُورَةِ وَمُنْ ذَوِي ٱلْمَشُورَةِ الْمَثُورَةِ وَمُنْ ذَوِي ٱلْمَشُورَةِ وَمُنْ ذَوِي ٱلْمَشُورَةِ الْمُؤْتِ الْمَشُورَةِ وَمُنْ ذَوِي ٱلْمَثُورَةِ وَمُنْ ذَوِي ٱلْمَشُورَةِ وَمُنْ ذَوِي ٱلْمَشُورَةِ وَمُنْ ذَوِي ٱلْمَشُورَةِ وَمُنْ ذَوِي ٱلْمَثُورَةِ وَمُنْ ذَوِي الْمَشُورَةِ وَمُنْ ذَوِي الْمُسُورَةِ وَمُنْ ذَوِي الْمُشَورَةِ وَمُنْ ذَوِي الْمَشُورَةِ وَمُنْ فَالْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُقْتَعِيمَةً وَمُنْ فَوْلُ ذَوي الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِيمَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

أَيْنَ تُرَى ٱلْحِكْمَةُ عَمَّنْ طَغُمًا فَلَيْسَ فِي ٱلنَّدِيِّ يَفْتَحُ ٱلْفَمَا مَن ٱعْتَنَى أَنْ يَعْمَلَ ٱلشُّرُورَا فَذَاكَ يُدْعَى مُفْسِدًا شِرِّيرَا فِكُرُ ٱلْحَمَاقَةِ ٱللَّوِيْ خَطَيَّةُ وَٱلْمَازِئُونَ لِلْوَرَـــ مَكْرَهَةُ إِذَا ٱرْتَخَى عَزْمُكَ فِي ٱلْبَلِيَّةِ ضَاقَتْ قُوَاكَ وَاقِعًا فِي حيرَةِ لاَ تَمْتَنِعْ أَنْ تُنْقِذَ ٱلْمُنْقَادَا لِلْقَنْلِ ظُلْمًا طَالِبًا إِمْدَادَا إِنْ قُلْتَ لَمْ نَدْرِ بَهِذَا ٱلْأَمْرِ فَوَاذِنُ ٱلْقُلُوبِ دَارِي ٱلسِّرِّ وَهُوَ ٱلْمُعَاذِي ٱلْمَرْءِ حَسْبَ عَمَلِهُ وَٱلْآمَلِ ٱلْجُزَاءِ حَسْبَ أَمَلِهُ كُلْ يَا بُنِيَّ عَسَلاً كَأَللَّهم وَقَطْرَهُ ٱلْحُلُو ٱللَّذِيذَ فِي ٱلْفَمِ كَذَاكَ ٱلْحِصْمَةُ مِثْلُ ٱلْعَسَلُ لِلنَّفْسِ إِنْ تَعْصَلُ عَلَيْهَا فَكُلِّ فِي وُجْدِهَا لَا بُدَّ مَنْ جِزَاءً وَلَيْسَ فِيهِ خَيْبَةُ ٱلرَّجَاءَ لَا تَكُمْنُنَ أَيْهَا ٱلْخَاطِي ٱلشَّقِي تَعَدَّيًا يَوْمًا لِمَنْزِلِ ٱلنَّقِي لِأَنَّهُ إِنْ سَبْعَ مِرَّاتِ سَقَطْ فَإِنَّهُ يَقُوْمُ بَعَدَ مَا هَبَطْ لَكِنَّمَا إِنْ سَقَطَ ٱلْأَثِيمُ فِي شَرِّهِ فَقَلَّمَا يَقُومُ بَجَطِّ مَنْ عَادَاكَ يَا ٱبْنِي لاَ تُسَرُّ ۚ وَلاَ تُسَرُّ حَاقِدًا إِذَا عَتَرْ لَأَجْلِ ذَا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ضَرَبَهُ لِمَقْصَدٍ يَرُدُّ عَنْهُ غَضَبَا يَا صَاحِبِي إِيَّاكَ أَنْ نَعَارَا مِنَ ٱلرَّدِي وَتَحْسُدَ ٱلْأَشْرَارَا فَسُرْجُهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَا تَنْطَفِئُ

يَسُو ۚ فِي عَيْنِ ٱلْعَلِيِّ ٱلرَّحْمَٰنِ شَمَاتَةُ ٱلْإِنْسَانِ بِٱلْإِنْسَانِ إِذْ لاَ ثُوَابَ لِلْأَلَىٰ قَدْ أَرْدَأُوا

وَلاَ تُخَالِطْ كُلَّ مَن نُقَلَّبًا نَعَمْ وَمَنْ ذَا مُدُّرِكُ شَقَاءَهُ لَيْسَتْ مُحَابَاةُ ٱلْوُجُوهِ صَالَحِهُ ۚ فِي ٱلْحُكُمْ إِذْ لَيْسَتُ لِحَقّ مَانِحِهُ مَنْ قَالَ لِلشِّرِّيرِ أَنْتَ عَادِلُ تَسْبُهُ ٱلسُّوقَةُ وَٱلْقَبَائِلُ وَلِلْأَلَى ۚ يُوَّتِّبُ وَنَهُ عَلَى شُرُودِهِ ٱلْبَهْجَةُ مَا بَيْنَ ٱلْمَلَا وَلِلْأَلَى مُقَوَّمٌ يَعِقُ أَن لُمَلَا مُقَوَّمٌ يَعِقُ أَن لُقَبَّلاً فِي ٱلشُّوقِ أَوْ فِي ٱلْحُقُلِ هَيِّ عَمَلَكُ وَبَعْدَ ذَا يَا صَاحٍ تَبْنِي مَنْزِلَكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَدَّ بِلَا اللَّهِ الْمَلَا الْمُلَالَةِ فَالْمُلَا الْمَلَا اللّهُ الْمُلَا الْمُلْكِلِيْمِ الْمُلْوَا الْمُلْفِي الْمُلْمُ الْمُلَالَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلْمَالِي مِنْ الْمُلَا الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ لَامُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ عَبَرْتُ فِي حَقْلِ ٱمْرِي ۗ كَسْلَانِ وَكَرْمَ أَعْنَى نَاقِصِ ٱلْجُنَانِ عَبَرْتُ فِي حَقْلِ ٱمْرِي ۗ كَسْلَانِ وَكَرْمَ أَعْنَى نَاقِصِ ٱلْجُنَانِ فَانَ أَنَّهُ بَشُولِ مُفْعَمُ وَحَسَكِ وَجَدْرُهُ مُهَدَّمُ فَبَانَ أَنَّهُ بِشُولِكٍ مُفْعَمُ وَحَسَكٍ وَجَدْرُهُ قَبَلْتُ تَعْلِيمًا وَعَاهُ صَدْرِي فَتَرْتَوِي مِنْهُ بِذَا ضُلُوعي فَذَاكَ يَسْتَحَقُّ كُلُّ ٱللَّوْمَ يَغُرُوهُ بَعْدَ ذَاكَ فَقُرْ مُدْقِعُ

خَفُ رَبَّنَا وَٱلْمَلَكَ ٱلْمُهَيِّبَا إِذْ كَانَ يَلْقَى بَغْتَةً بَلاَءَهُ وَبَعْدَ مَا فَكَرْتُ ۚ فِي ذَا ٱلْأَمْرِ أَطْوِي يَدَيَّ بَعْدُ لِلْهُجُوعِ يَقُولُ كَسْلَانُ مُحِبُ النَّوْمِ فَذَا كَعَدًّا اللهِ وَغَازِ يُسْرِغُ

#### 🤏 الاصحاح الخامس والعشرون 🞇

#### هذه ایضًا امثال سلیمان التی نقلها رجال حزقیا ملك بهوذا

مَجَدُ مَلِيكِ ٱلْحَلَقِ كَتُمُ ٱلْأَمْرِ ۚ وَمَعَدُ مَلَكِ ٱلنَّاسِ كَشَفْ ٱلسِّيرّ مَعْ مَنْ بِهِ تَأْذَى أَقِمْ دَعْوَاكاً وَلاَ تَبْحْ بِسِرِّ مَنْ جَارَاكاً سَامِعِ لِذًا يُعَيِّرُ فَتَكُنَّسِي فَضِيحَةً لاَ تُسْتَرُ اللهِ عَايَةُ فِي ٱلزِّيْنَةِ الزِّيْنَةِ كَمْثِل ِقُرْطِ ذَهَبٍ أَوْ كَالْحِلَى مِنْ ذَهَبٍ تَعَلُو لِأَعْيُن ٱلْمَلاَ يَذُكُرُ مَا ٱسْتَفَادَ فِي ٱلْمَضَاحِعِ كَمِثْل بَرْدِ ٱلتَّلْجِ فِي ٱلْحِصَادِ أَوْلُمِثْل بَرْدِ ٱلْمَاءِ فِي ٱلْجِهَادِ

قَلْبُ ٱلْمَلَيكِ إِنْ أَرَدْتَ ٱلْفَحْصَا عَنْهُ كَبُعْدِ ٱلْجَوِّ لَا يُسْتَقْصَى أَزِلْ مَنَ ٱلْفِضَّةِ صَاحِ ٱلزَّغَلَا فَيُصْبِحُ ٱلْإِنَاءُ مِنْهَا أَجْمَلًا وَعَنْ مَلِيكٍ أَبْعِدِ ٱلشِّرِّيرَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ لَهُ مُشْيْرًا بِالْعَدْلِ بَبْقَى مُثْبَتًا كُرْسِيَّهُ لِأَنَّ مُبْدِعَ الْوَرَے وَلَيْهُ لَا تَفْتَخُوْ لَدَى ٱلْمَايِكِ ٱلسَّامِي وَلَا نُقِفْ فِي مَوْقِفِ ٱلْعِظَامِ إِنْ قَيلَ يَا صَاحِ أَرْتَفِعُ إِلَى هُنَا ﴿ فَذَا تَرَاهُ مِنْ نَقَيضٍ أَحْسَنَا لَا تَبْرُزَنْ إِلَى ٱلْخِصَامِ عَاجِلاً كَيْ لاَ تُلاَمَ عَنْ خَطَآءُ آجِلاً َوْ كَفَرُوس جُليَتْ لبَعْلِهَا كَلِمَةٌ نْقَالُ فِي مَحَلِّهَـ نُوَبِخُ ذُوْ حِكْمَةٍ لِسَامِعِ

أَلْمُوْسَلُ ٱلْأَمِينُ ذُو ٱلْحُذَاقَةِ د. منعشاً لاً نَفْعَ مِنْهُ كَسَعَابٍ أَلْمُتَبَاهِي بَهَدَاياً ٱلْكَذِب وَٱللَّينُ فِي ٱللِّسَانِ ذَا بُطْ عَنْظٍ يَقْنَعُ ٱلرَّئِيسُ َ مُلَيِّنَ مُؤَثِّرٌ فِي ٱلْعَظَمِ مُلَيِّنَ مُؤَثِّرٌ فِي ٱلْعَظَمِ إِذَا لَعَقْتَ عَسَلًا فَٱقْنَعْ بَمِا لِسَامَعِ مُسْتَأْنِسٍ ذِي فَهُم قَلُ وَلاَ تَكُنُ بِذَاكُ نَهِما لِأَنْ إِذَا أَكْثَرْتَ مِنْهُ لَتُخَمَّمُ ۚ وَبَعْلَا ذَا نَقِيْءٌ خُلُوًا تَطْعَمُ ۗ لاَ تُكْثِرَنْ ذِيَارَةَ الْقَرِيْبِ كَيْ لاَ يَمَلُ مِنْكَ كَٱلْمُرِيْبِ لِأَنْ إِذَا أَكْثَرْتَ مِنْهُ لَتَخَمُ يْفْضِي إِلَى ٱلْجَفَاء وَٱلْإِهَانَةِ فَمَلَلُ مَنْ كَثْرَةٍ ٱلزِّيَارَةِ سَهُمْ وَسَيْفَ رُزَّ فِي ٱلْقُلُوبِ شَهَادَةٌ ٱلزُّورِ عَلَى ٱلْقَرِيْبِو رِجْلٌ خَلِيْعَةٌ وَسِنَّ هُتُمِتُ أَوْ إِصْبَعٌ مِنْ أَصْلِهَا قَدْ حُسِمَتْ تَصْدِيقُ خَوَّان عَلَيْهِ ٱعْتَمَدَا فِي ٱلضِّيقِ مَنْ أَضْعَى بِهِ مُسْتَنْجِلَا كَنَزْعِ ثَوْبِ يَوْمَ بَرْدٍ أَوْكَخَلْ ﴿ يُصَبُّ فِي ٱلنَّطْرُونِ يَوْمًا فَيُعَلِّ صَوْتُ مُغَنَّ لِفُوَّادٍ مُكْتَئِب جَيْلِ أَنْعَامٍ مُطَرِّب طَرِب الْمَا مَعْدُهُ صَادِيَا أَطْعِمْ عَدُوًّا إِنْ تَجِدْهُ طَاوِيَا وَأَسْقِهِ إِمَّا تَجِدْهُ صَادِيَا فَإِنْ فَعَلْتَ ذَاكَ يَا فُلَانَا تَجْمَعْ عَلَى هَامَتُهِ نِيرَانَا فَإِنْ فَعَلْتَ ذَاكَ يَا فُلَانَا تَجْمَعْ عَلَى هَامَتُهِ نِيرَانَا وَيَوْ تَضِي بِذَاكَ رَبُّ ٱلْكُلِّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَجْزِيْكَ عَنْ ذَا ٱلْفِعْلِ رِيْحُ ٱلشَّمَالِ تَطْرُدُ ٱلسَّحَالَيَا وَعَبْسُ وَجْهِ ٱلْمَرْءُ يُنْثِي ٱلثَّالبَا سُكُنَّى أُمْرِى ۚ بِرَاحَةٍ فِي زَاوِيَهُ مِنْ سَطْحٍ بَيْتٍ مِنْ خِصَامٍ خَالِيَهُ

خَيْرٌ مِنَ ٱلسُّكُ فَي بِيَتِ مُسُنَرَكُ أَوْ مَعْ خَصِيمَةٍ تَخَاصِمُ ٱلْفَلَكُ مَا مُرَدِّدُ لِنَفْسِ صَادِية أَخْبَارُ بُعْدٍ ذَاتُ طِيبٍ صَافِية فَسَادُ يَذُوعٍ مِنَ ٱلْكُدُودِ أَنْ يَنْحَنِي ٱلصِّدِيْقُ لِلشِّرِيْرِ فَسَادُ يَذُوعٍ مِنَ ٱلْكُدُودِ أَنْ يَنْحَنِي ٱلصِّدِيْقُ لِلشِّرِيْرِ لَعْقِ ٱلْعَسَلِ إِذْ كَانَ فِي ٱلْبَطْنِ شَدِيْدَ ٱلْفَقَلِ لَا حَيْرَ فِي ٱلبَّطْنِ شَدِيْدَ ٱلْفَقَلِ وَمَنْ يَرُمْ فِي ٱلنَّاسِ مَجْدَ نَفْسِهِ قَبْقِ ثَقِيلٌ لاَ رَجَا فِي أَنْسِهِ وَمَنْ يَرُمْ فِي ٱلنَّاسِ مَجْدَ نَفْسِهِ قَبْقِ ثَقِيلٌ لاَ رَجَا فِي أَنْسِهِ مَدِينَةٌ بِغِيرٍ سُورٍ هُدِّمَتْ مَنْ لَيْسَ يَحْمِي ٱلنَّفْسَ عَمَّا هَوِيَتْ مَنْ لَيْسَ يَحْمِي ٱلنَّفْسَ عَمَّا هَوِيَتْ

#### ﴿ الاصحاح السادس والعشرون ﴾

كَالْنَجْ وَقْتَ الصَّيْفَ أَوْمِثْلُ الْمَطَوْ يَوْمُ الْحِصَادِ دُونَ نَفْعِ الْبَشَرْ كَذَالِكَ الْإِكْرَامُ غَيْرُ لَائِقِ بِجَاهِلِ نَهْجَ الْمُدَى مَنَافِقِ الطَّيْرَانُ مِنْ جَنَاحِ الطَّائِي كَذَا مِنَ الرِّجْلَيْنِ سَيْرُ السَّائِ الطَّيْرَانُ مِنْ جَنَاحٍ الطَّائِي كَذَا الْمَصَا لَجَائِنِ سَيْرُ السَّائِ الْخَيْلِ سَوْطٌ رَسَنُ الْعَيْرِ كَذَا الْعَصَا لَجَاهِلِ ذِي ضَيْرِ الْخَيْلِ سَوْطٌ رَسَنُ الْعَيْرِ كَذَا الْعَصَا لَجَاهِلِ ذِي ضَيْرِ الْخَيْلِ سَوْطٌ رَسَنُ الْعَيْرِ كَذَا الْعَصَا لَجَاهِلِ ذِي ضَيْرِ الْخَيْلِ سَوْطٌ رَسَنُ الْعَيْدِ كَذَا الْعَصَا لَجَاهِلِ ذِي ضَيْرِ اللَّهَ الْمُولَ حَسْبَ الْجَهْلِ كَيْ لَا يَظُنُ نَفْسَهُ ذَا عَقْلِ مَنْ مُرْسِلُ كَلَامَهُ مَعْ جَاهِلِ مَعْمَدًا عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلِ مَنْ مُرْسِلُ كَلَامَةُ مَعْ جَاهِلِ مَعْمَدًا عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلِ مَنْ مُرْسِلُ كَلَامَةُ مَعْ جَاهِلِ مَعْمَدًا عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلِ مَنْ مُرْسِلُ كَلَامَةُ مَعْ جَاهِلِ مَعْمَدًا عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلِ مَنْ مُرْسِلُ كَلَامَةُ مَعْ جَاهِلِ مَعْمَدًا عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلِ مَنْ مُرْسِلُ كَلَامَةُ وَيُسْقِى الطَّلْمَ الْمُالِ الْجَادِ الْوَالِ الْمُلْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِلَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُلْلِ الْمُلْلِى الْمُعْلِى الْمُ

فِي قَبْضَةِ ٱلسَّكُرَانِ شَوْكٌ قَدْعَلا كَأَلْمَثَلَ ٱلْجَارِي بنطق ٱلْجُهَلاَ رَامٍ ﴿ سِهَامًا يَجْرَحُ ٱلْجُمِيعَا مُسْتَأْجِرٌ ذَا ٱلْجَهْلِ وَٱلْخَدُوعَا كَمَوْدِ كُلْبٍ بَعْدَ قَيْنِهِ إِلَى أَا فَيُا وَهُوَ نَفْسُ مَا قَبْلًا أَكُلْ كَذَا يُعِيدُ ٱلْجَاهِلُ ٱلْجَهَالَهُ وَلَيْسَ ذَاكَ ٱلْوَغْدُ يَدْرِهِ مَنِ ٱدَّعَى بِأَنَّهُ حَكِيمٌ وَأَنَّهُ فِي سَعْيِهِ وَلَيْسَ ذَاكَ ٱلْوَغْدُ يَدْرِي حَالَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ ٱسْمَعْ وَفِي ذِهْنِكَ عِي أَلْأَسْدُ فِي ٱلْحَارِجِ قَالَ ٱلْكَسِلُ فَإِنْ ظَهَرْتُ فِي طَرِيقٍ أَقْتَلُ تَدُورُ حَوْلَ ٱلصَّائِرِ ٱلْأَبْوَابُ كَذَاكَ حَوْلَ ٱلْمُعِورِ ٱلدُّولاَبُ وَهَكَذَا ٱلْكَسْلاَنُ لِأَنْتِعَاشِهِ يَدُورُ عِنْدَ ٱلصَّبْحِ فِي فَرَاشِهِ يُغْنِي ٱلْبَلِيدُ يَدَهُ فِي ٱلصَّحْفَةِ وَرَدُّهَا لِفِيهِ بَالصَّعُوبَةِ النَّهِ الْبَلِيدَ يَدَّى بِالْحِصْمَةِ وَأَنَّهُ يَعُوزُ أَعْلَى فَطِنَةِ النَّهُ الْبَلِيدَ يَدَّى بِالْحِصْمَةِ وَأَنَّهُ يَعُوزُ أَعْلَى فَطِنَةِ كَمُسُكِ أَذْنَى كُلَيْبٍ مَنْ عَبَرْ ثُمَّ تَصَدَّى لِخِصَامِ قَدْ ظَهَرُ فَيَ كُمُسُكِ أَذْنَى كُلَيْبٍ مَنْ عَبَرْ ثُمَّ تَصَدَّى لِخِصَامِ قَدْ ظَهَرُ فَيَعْنِيهِ فَذَاكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَعْنِيهِ فَذَاكَ مِمَّا لَمْ وَذَاكَ مَمًا لَمْ وَذَاكَ مَمَّا لَمْ وَذَاكَ مَا لَكُونُ الْمَا لَمُ وَذَاكَ مَمَّا لَمْ وَذَاكَ مَمَّا لَهُ وَالْمَا لَهُ وَالْمَا لَهُ وَالْمَا لَهُ الْمَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَالَّالَ مَا لَكُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا لَلْمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا لَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يُشَابِهُ ٱلْعَجْنُونَ يَرْمِي نَارَا ثُمُّ سِهَامًا وَيُمِيْتُ ٱلْجَارَا مُخَارِّلً مُعَارِّلًا مُعَارِّلًا مَعْنُولَ إِنِي أَلْعَبُ مُعَارِّلًا مِعَارِّلًا مِعَارِّلًا مِعَارِّلًا مِعَارِلًا مِعَارِلًا مِعَارِلًا مِعَارِلًا مِعَارِلًا مِعَارِبًا مُعَارِلًا مِعَارِبًا مُعَارِبًا مُعَامِلًا مُعَارِبًا مُعَارِبًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَالًا مُعَامِلًا مُعْمِلًا مُعَامِلًا مُعِمِلًا مُعَامِلًا مُعَامِعُهُمُ مُعَامِلًا مُعَامِعُمُ مُعَامِعُمُ مُعَامِعُمُ مُعَامِعُمُ مِ تَهُمُذُ نَارٌ لَيْسَ إِطْعَامُ ٱلْخُطَبْ مُيْسَرًا لَمَا فَيَخْمُذُ ٱللَّهَبْ وَإِنْ نَأَى ٱلْخُصُومُ وَٱلنَّمَامُ عَنْ رَبْعِ قَوْمٍ يَهْدَأُ ٱلْخِصِامُ كَلَامُ مَنْ يَنُمُ مِثْلُ لُقُمَةِ حُلْوٍ إِلَى قَعْرِ ٱلْحَشَا نَازِلَةِ

فَذَلِّكَ ٱلرَّجَاءُ بِٱلْجَلَنْفَعِ

شَفَفَةٌ قَدْ مُوِهَتْ بِفِضَةٍ مَغْشُوشَةٍ تَظْهَرُ ذَاتَ بَهْجَةِ السَّانِ مَنْ ذِي جَنَانٍ خَادِعٍ خَوَّانِ الشَّبِهُهَا بَلاَغَةُ السِّانِ مِنْ ذِي جَنَانٍ خَادِعٍ خَوَّانِ بِشَفَتَيْهِ الْمُنْفِضُ الْمُرَائِي يُظْهِرُ وِدًّا سَاتِرَ الْبَغْضَاءِ لِشَفْتَيْهِ الْمُنْفِضُ الْمُرَائِي يُظْهِرُ وِدًّا سَاتِرَ الْبَغْضَاءِ لَا نَعْتَرِرْ بِلِينِ صَوْتِهِ إِذَا لَيَنَّهُ فِي قَلَيهِ يَخْفِي الْأَذَى لَا نَعْتَرِرْ بِلِينِ صَوْتِهِ إِذَا لَيَنَّهُ فِي قَلَيهِ يَخْفِي الْأَذَى مَنْ رَامَ فِي الْفُرُّ لِيغْضَةِ فَخْبُنُهُ يُصَافَى بَيْنَ رِفْقَتِهُ مَنْ رَامَ فِي الْفُرُ وَ لَعْبُرِهِ يَسْقُطُ فَيهَا غَافِلًا فِي سَيْرِهِ مَنْ رَامَ حَفْرَ حَفْرَةٍ لِغَيْرِهِ يَسْقُطُ فَيهَا غَافِلًا فِي سَيْرِهِ مَنْ رَامَ حَفْرَ حَفْرَةٍ لِغَيْرِهِ يَسْقُطُ فَيهَا غَافِلًا فِي سَيْرِهِ مَنْ رَامَ حَفْرَ حَفْرَةٍ لِغَيْرِهِ يَسْقُطُ فَيها غَافِلًا فِي سَيْرِهِ وَمَنْ لَاسَانِ يَدُرِي وَمَنْ يُدُونِ وَمَلِقُ السِّانِ ذَاكَ خَارِبُ وَمَلِقُ السِّانِ ذَاكَ خَارِبُ وَمَلِقُ السِّانِ ذَاكَ خَارِبُ وَمَلِقُ السِّانِ ذَاكَ خَارِبُ عَلَيْهِ وَهُو لَيْسَ يَدْرِي يَكُونُ وَمِلْقُ السِّانِ ذَاكَ خَارِبُ عَلَيْهِ وَهُو لَيْسَ يَدْرِي يَكُونُ وَمِنْ السِّانِ ذَاكَ خَارِبُ وَمَلْقُ السِّانِ ذَاكَ خَارِبُ كَاذِبُ وَمِلْقُ السِّانِ ذَاكَ خَارِبُ عَلَيْهِ وَهُو لَيْسَ يَدْرِي

#### 🤏 الاصحاح السابع والعشرون 💸

لاَ تَفْتَخِرْ بِالْفَدِ لَسْتَ تَعْلَمُ مَا حَادِثُ فِي الْفَدِ ذَاكَ مَبْهُمُ لَيَمْدَحَنَّكَ الْفَرِيبُ الْحُرُ لاَ تَثْنِ عَلَى ذَاتِكَ فِي سَمْعِ الْمَلاَ كَلَرَ الرِّمَالِ وَالصَّفَا تَقْيلُ وَفَوْقَ ذَا أَنْ يَغْضَبَ الْجُهُولُ كَلَرَ الرِّمَالِ وَالصَّفَا تَقْيلُ وَفَوْقَ ذَا أَنْ يَغْضَبَ الْجُهُولُ ذَوْ الشَّغْطِيقَ الْوَيْمَ الْخَيْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْتِ يَظْهَرُ خَيْرٌ مِنَ الْحُبِ اللَّذِيبِ يَشْتَوُ وَمِنْ تُرَى يَثْبُتُ قُدًامَ الْجَسَدُ وَفَيْلَةُ الْعَدُو فِيهَا خِبُ النَّهِ مِنْ وَكُولُ اللَّهُ الْمُدُو فِيهَا خِبُ النَّهُ مَنْ وَكُولُ اللَّهُ الْمُدُو وَيَهَا خِبُ النَّهُ مَنْ وَكُولُ اللَّهُ الْمُدُو وَيَهَا خَبُ اللَّهُ مَنْ وَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَكُولُ لَهُ يَتِيهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَكُولُ لَهُ يَتِيهُ اللَّهُ اللَّيْ مِنْ وَكُولُ لَهُ يَتِيهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ وَكُولُ لَهُ يَتِيهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي صَدْرِنَا غَرِيْبُ اللَّيْدِ مِنْ وَكُولُ لَهُ يَتِيهُ الْطَيْدِ مِنْ وَكُولُ لَهُ يَتِيهُ الْطَيْدِ مِنْ وَكُولُ لَهُ يَتِيهُ الْطَيْدِ مِنْ وَكُولُ لَهُ يَتِيهُ الطَيْدِ مِنْ وَكُولُ لَهُ يَتِيهُ الْطَيْدِ مِنْ وَكُولُ لَهُ يَتِهُ الْمَلِيثُ وَفِيلُهُ فِي صَدْرِنَا غَرِيْلُ عَرِيْلُ اللَّهُ الْمِيْدُ وَقِيلُهُ فِي صَدْرِنَا غَرِيْلُ عَرِيْلُ الْمُؤْلِلِ اللْمُعَلِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

قَلْبِيَّةً وَلَيْسَ فِ لاَ تُهْمِلَنْهُ مُسِكًا كَذَا مَشُورَةُ ٱلصَّدِيقِ تَعَلُو خِلاً وَدُودًا لِأَبِيكَ ٱمْسُكُ بِهِ مُلَّلُهُ وَأُمْسُكُ بَعْلُ مَاجِدٍ يَوَدُّكَا كَ عَنْهُ وَنَعُوهُ لاَّ نَقْتَرَبّ لَا تَدْخُلُنْ مَيْتَ أَخْيَكَ إِنْ تُصْبَ عَنْكَ بَعِيدِ عَلَّهُ لاَ يَنْتَخِي فَحَادُكَ ٱلْقَرَيبُ خَيْرٌ مَنْ أَخِ يَا أَ بْنِي أَقْتَنَ ٱلْحُكْمَةَ كَيْ يَنْشَرِحَا ﴿ صَدْرِيْ بِكَ ٱلدَّهْرَ وَقَلْبِي فَرْحَا خَيْرٌ جَوَابِ منْ فُوَّادِي يَظْهَرُ لِكِي أُجِيبَ بَعْدُ مَنْ يُعْيِرُ يرَى ٱلذَّكِيُّ ٱلشَّرَّ حيْنَ يَعْبُوُ الحسنة عَنْ أَهْلِهِ يُسْتَمَرُ وَمَنْ عَدَا لَا يُدْرِكُ ٱلصَّوَابَا يَعْثَرُ بِهِ فَيَجْتَن ٱلْعِقَابَا خُذْ نَوْبٌ ضَلَمِنِ ٱلْغَرِيبِ ٱلدَّادِ مَنْهُ ٱرْتَهَنْ مَا عَزَّ لاَ تُدَارِكِ مَنْ بَارَكَ ٱلْفَرِيْبَ يَوْمًا بَاكِرًا بِصَوْتِهِ ٱلْفَلِي صَبَاحًا جَاهِرًا فَتَلْكَ لَعْنَةٌ لَهُ لاَ يَرَكُهُ لِإِنَّ هَذَا ٱلصَّوْتَ بَبْدِي ٱلْحُرَّكُةُ لْتَابِعُ ٱلْوَكْفِ بِيَوْمِ مُمْطِي وَذَاكَ بِٱلْمَذَمَّةِ ٱلْعُظْمَى حَرِي وَسَوِيمَةُ اللَّهِانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كِلْآهُمَا لِعَاقِلِ مَبِيَّاكِ فِي يَنْتِهِ وَٱلزَّيْتَ مِنْ لَكِي بَصِيرَ مَاضِيَ وَجِهُ ٱلرَّفِيقِ وَلَهُ به به د پیجار مَنْ يَحْمِ نَمْ فَيْنُهَا يَطْعُمُ

مِثْلُ خَيَالٍ الْوَجْهِ الْعِيَانِ في أَلْمَاءُ قَلْبُ ٱلشَّغْصِ لِلْإِنْسَانَ لاَ يَشْبَعُ ٱلضَّرِجُ وَٱلَّذَى وَلاَ تَشْبَعُ عَيْناً مُبْصِرٍ مِنَ ٱلْملاَ الْمَانُ اللهُ لِخَيْرِكَ ٱعْرِفْ جَيَّدًا حُمْلاَنَكَا وَلِاَحِظَنَّ دَائِمًا قُطْعَانَكَا لَيْسَ يَاصَاحِ ٱلْغَنِي يَدُومُ وَلَيْسَ تَاجُ أَبَدًا يُقِيمُ ٱلأبقالا لْمِشْبُ بَبْدُو وَٱلْمُشِيمُ زَالاً وَأَنْبَتَتْ جِبَالْنَا لِلَسُكَ ٱلصُّوفُ مِنَ ٱلْخَمْلاَن وَٱلْمَعَزُ مِنْهُ كُثْرَةُ ٱلْأَلْبَان فَكُلُّمَا فَدُّ حُزْتَ مِّما كَانَا كَانَا كَكُفِيكَ وَٱلْفِيَالَ وَٱلْفِيَّانَا ﴿ الاعطح الثامن والعشرون ﴾ بِدُونِ طَرْدٍ يَهْرُبُ ٱلْأَثِيمُ وَلَيْسَ فِي مَكَانِهِ كِنَّمَا ٱلصِّدِّينُ بَغْمَى لَأَمَّا كَشَيْلِ لَيْثِ لاَ يَهَابُ صَائِبَا إِثْمِ أَرْضٍ تَكُثُرُ ٱلرُّؤُوْسُ لَكَنِ بَدِيهِ مَعْرِفَةٍ بَيْسُ الْمُوْسُ لَكِن بَدِيهِ مَعْرِفَةٍ بَيْسُ الْمُيرَا ذَهُو كَجَادِفٍ يُزِيْلُ ٱلْمِيرَا عَدُوْ شَرْعِ يَمْدَحُ ٱلشِّرِيْرَا وَعَكُنُهُ يُخَاصِمُ ٱلْمَوْزُورَا أَخُوْ شَرْعِ يَخَاصِمُ ٱلْمَوْزُورَا أَخُونُ لَا يَرَّاهُ أَشْرَارُ ٱلْوَرَى وَكُلُّ شَيْءُ مُتَّتِي ٱلْبَارِي يَرَى إِنَّ ٱلْفَقِيرَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٱلسِّيرَةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْمُثْرِي ٱلْقَبِيمِ ٱلدِّخْلَةِ إِلَى قَرَيْحَةٍ لِقَصْدِ ٱلْمُنْفَرَدُ خُلُوَةِ يُخَلِّصُ ٱلسَّالِكُ بِٱلْكَعَمَالِ فِي وَاحِدٍ وَمَا نُوَاهُ وَٱلْمُلْتَوِي فِي مَنْهَجَيْنِ يَسْقُطُ وَمَنْ تَلاَ ٱلْبَطَّالَ يَشْبَعُ مَنْ يَشْتَغِلْ فِي ٱلْأَرْضِ يَشْبَعُ طَعْماً للرَّجُلِ ٱلْأُمِينِ كَثَرَةُ ٱلنِّعِمُ لَكِنَّ لِلْطَمَّاعِ كَثْرَةً كُلُّ ٱمْرِى ۚ بَيْغِي بُلُوعَهُ ٱلْمُنَى وَلاَ بُبَرًا عَاجِلْ إِلَى كَشْرَةَ خُبُوْ مَنْ يُحَابِي إِلَى ٱلْغِنَى أَعَزِ مَا لَيْسَتْ مُحَابَاةُ ٱلْوُجُوهِ تَصَلُحُ لَيْسَتْ مُعَابَاةُ ٱلْوُجُوهِ تَصَلُحُ ذُو مُقْلَةٍ شِرِّيْرَةٍ مَنْ يَعْجَلُ عَبْهُ \* وَجُوهِ صَلَيْحِ فَلَمْ إِلَى الْغِنَى أَعَزِ مَا يُؤَمِّلُ الْغَنِي أَعَزِ مَا يُؤَمِّلُ الْغَبِي أَ الْغَبِيُّ لَيْسَ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ يَأْتِيهِ فَقْرُ مُؤْلِمُ الْغَبِيُّ لَيْسِ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ يَجِدْ أَخِيرًا مِدْحَةً وَنِعْمَهُ مِنْ بِالسِّانِ يُطْرِي صَاحِبَهُ بِدُونِ كَشْفِ الْوِزْرِ وَبِخَ ڪثرَ ، إِذْ لَا بُبَالِي ۖ أَنَّهُ قَدْ ٱلْأُمَّ وَيَنْهَبِ ٱلْأَبَا رَفيقُ ٱلرَّجُلِ ٱلْمُخَرِّبِ وَمُسْتَحِقٌ ذَا قَصَاصَ ٱلْمُذْنِهِ يُخَالفُ مَنْ يَتَّكُلُ عَلَى وَمَنْ يَسِرْ بِنُورِ فَهُمْ وَ يَسْتُكُنُّ ٱلْفَقِيرَ لاَ يَحْنَاجُ مَنْ نَاوَلَ لَكِنَّ مَنْ عَينيةِ عَنْهُ يَحْدُ عَلَيْهِ أَنْفُ لَعَنَّهُ

# إِذَا ٱرْنَقَى ٱلْأَشْرَارُ يَعَنَّبِي ٱلْوَرَى وَتَكُثُّرُ ٱلْأَبْرَارُ إِنْ نَالُوا ٱلرَّدَى

## ﴿ الاصحاح التاسع والعشرون ﴾

مَنْ رَامَ عَمْدًا أَنْ يُنْضِي قَلْبُهُ مَعْ كَثْرَةِ ٱلْإِنْذَارِ يُغْضِبْ رَبَّهُ مُفَرَّحٌ أَبَاهُ هَاوِي ٱلْحِكَمَةِ وَمُسْرِفٌ مُرَافِقٍ ٱلْزَانِيَةِ إِنْمُ شِرِيْوِ لَئِيمٍ شَرَاكُ بُعَيْدَ مَا يَسْقُطُ فِيهِ يَضْنُكُ أَمَّا ٱلتَّقِيُّ ٱلْمُصْطَفَى فَيَفْرَحُ مُرْنِمًا وَصَدْرُهُ يَنْشَرِحُ أَمَّا ٱلرَّدِيكِ فَكُلَّ يَشَا أَنْ يَعْرِفًا وَعُواْفُمُ وَلاَ يَشَا أَنْ يُسْفِفًا أَلْمَازَثُونَ يَفْتَنُونَ ٱلْبُلَدًا وَٱلْحُكَمَا يَصْرِفُونَ ٱلْحُرِدَا 

وَذَا لِإِصْرَارِ عَلَى ٱلْخَطَاءِ يَشَغَّى وَلاَ يَشْفَى مِنَ ٱلشَّقَاءِ إِذَا تُوَلَّى ٱلْبَرُّ زَالَ اللَّكَرَبُ وَإِنْ تَوَلَّى ٱلْفَظُّ أَنَّ ٱلشَّعْبُ بْٱلْعَدْلِ يُثْبِتُ ٱلْمَلِيكُ ٱلْمَمْلَكُمْ فَلاَ تُرَسِتُ فِي أَمْرِهَا مُرْتَبَكُمْ وَإِنَّمَا مَنْ يَقْبَلِ ٱلْهَٰدَايَا يَجْلِبْ عَلَى ٱلْمَمْلَكَةِ ٱلرَّزَايَا مَنْ يُطْرِ صَاحِبًا لَهُ لِيَمْكُرُ ﴿ بَسِطْ لَهُ ٱلشِّبَاكَ حَتَّى يُعْثِرَهُ يَرْهَى فُوَّادُ أَلْبَرِ دَعْوَى أَلْفُقْرًا لِذَا يُعِيْنُ مِنْهُمْ ٱلْمُسْتَنْصِرًا إِنْ حَاكُمُ ٱلْحَكِيمُ كَزًّا جَاعِنًا فَمُثَّعِبٌ مُسْتَغْضَبًا أَوْ فَارْحَا لَّهُ الْمُصْغِي إِلَى أَلْكَذَابِ خُدَّامُهُ طُرًّا بِالْأَ

وَذَلِكَ ٱلْمُرْبِي بَغَى أَنْ يَطْمَعَا َ كِلَيْهُما يُنيرُ رَوْرُ وَ يُنيرُ يَثْبَتُ لِلدُّهُورِ أَلْمَلِكُ أَلْمُنْصِفُ لِلْفَقِيرِ كُرْسِيَّةُ يَثْبُتُ لِللَّهُورِ الْمُلُكُ أَلْمُنْصِفُ لِلْفَقِيرِ كُرْسِيَّةُ يَثْبُتُ لِللَّهُ وَيَعَلَّمُ عَنْ مَنْهَجِ رَدِي الْصَبِي يَصُدُّهُ عَنْ مَنْهَجِ رَدِي الْصَبِي لَصَدُّهُ عَنْ مَنْهَجِ شَرِّ أُمَّةُ لَلْكَانِي لَكَانِّهُ لِلْمَانِي الْمُنْوَارِ لِلْأَنْهُ لَا يَنَّفُونَ الْبَارِي تَنْسُي الشَّرُورَ سَلْطَةُ الْأَشْرَارِ لِأَنَّهُ لَا يَنَّقُونَ الْبَارِي تَنْسُي الشَّرُورَ سَلْطَةُ الْأَشْرَارِ لِلْأَنْهُ لَا يَنَّقُونَ الْبَارِي تَنْسُي الشَّرُورَ سَلْطَةُ الْأَشْرَارِ لِلْأَنْهُ لَا يَنْقُونَ الْبَارِي الْمُنْ ال لَكَيْمَا يَعَدُ يَرَى ٱلْأَبْرَادُ سُقُوطَهُمْ وَقَدْ تَلاَهُ ٱلْعَادُ إِبْنَكَ أَرِّبْ يَنْهَمِ ٱلتَّأْدِيْبُ وَٱلنَّفْسُ مِنْ تَأْدِيْبِ تَطْيِبُ بِدُونِ رُوْيًا يَعِمَحُ ٱلْجُمْهُونُ وَٱلْحَافِظُ ٱلشَّرِيعَةِ ٱلْمَسْرُورُ لْعَبْدُ بِٱلْكَلَامِ لَا يُنَاسِبُ تَأْدِيبُهُ إِذْ كَانَ لَا يُجَاوِبُ إِنَّ ٱلَّذِيبِ فِي نُطْقِهِ عَجُولُ أَحْثَرُ مِنْهُ يُرْتَعَى ٱلْجَهُولُ مَنْ فَنَقَ ٱلْعَبْدَ غَرِيبًا فِي ٱلصِّغَرُّ لَيْسًا وَارِثًا عِنْدَ ٱلْكَبَرْ كُلُّ غَضُوب يُشْعِلُ ٱلْخِصَامَا كَلَا ٱلسَّخُوطُ بُكُثَرُ ٱلآثَامَا تَعَبِّرُ ٱلْإِنْسَانِ عُقْبَاهُ ٱلضِّيَّةُ وَٱلْإِنَّضَاعُ دَأْبُهُ أَنْ يَرْفَعَهُ مَنْ قَاسَمَ ٱللِّصَّ فَذَا مُضَرَّرُ كَسَامِعٍ لَعَنَّا وَلاَ يُقَرِّرُ عِلْيَةٌ لَلْفَخ سُوفِ الْفَرَقِ وَالْمُلْتَجِي إِلَى الْقَدِيرِ يَرْفَقِي وَحَقْ كُلُ مِنْ لَدُنْ رَبِّ ٱلْأُمَ عُبَّ ظُلْمٍ يَكُونُ ٱلْأَمْرَادُ وَذُو ٱلنُّفَى يَكُوهُ ٱلْأَشَرَادُ

إِذَا ٱلْنَقَى ٱلْفَقِيرُ وَٱلْمُرْبِي مَعَا فَلْهُدَّى مَارِيكِ ٱلْوَرَى ٱلْقَدِيرُ عَيْنَيْهِمَا

#### 🤏 الاصحاح الثلاثون 💸

كَلَامُ أَجُورَ أَبْنِ مُتَّقِيَةٍ مَسًّا وَحْيُ هَٰذَا ٱلرَّجُلِ إِلَى إِيثِيئِيلً إِلَى إِينْسِيلَ وَأَكُالُ

ذَا سَمَا إِلَيْهِ مَنْ قَبَضَ ٱلرِّيَاحَ فِي كَفَيْهِ أَلْمَاءُ مَنْ صَرَّ تُرَكِ فِي صُرَّةٍ ۚ مَنْ نَبَّتَ ٱلْأَرُوضَ كَلَّ جِهَا فَمَّا ٱسْمُهُ مَا ٱسْمُ ٱبْنِهِ هَلْ تَعْرِفُ ۚ قَدْ فَاقَ مَعْنَاهُ ٱلَّذِي لاَ يُوْصَفُ لِمُشْتَهِيْهِ قُدْسُ وَهُوَ لِلاَئِذِ إِلَيْهِ تُرْسُ أَقْوَالُهُ إِنْ زَدْتَهَا تُؤَنِّبُ أَوْ خِلْتَهَا نَاقِصَةً تُكَذَّبُ طَلَبْتُ مَنِكَ رَبُّنَا ٱثْنَتَيْنِ أَجِبْ سُوَالِي ٱلْيَوْمَ قَبْلَ حَيْنِي وَٱلْكَذْبَ كَيْمَا لاَ أُجَارِي ٱلْجَاهِلاَ بَلْ مَا بِهِ أَنَالُ ٱلاَّكُتْفَاءَ فِي لاَ أَرِيْشَ مُوْسِرًا فَأَكُفُرًا بِٱللهِ جَهْلاً نَاسِيًّا رَبُّ ٱلْوَرَى أَضَاقَ مَعُوزًا فَأَسَرُقاً وَبَاطِلاً بِأَسْمَ إِلَمِي أَنْطِقاً تَشَكُوْتَهُ فَتَأْثُمِ لِلْعَالَ عَنْدُم مَنْ شَكَوْتَهُ فَتَأْثُمَ لِللَّهُ عَنْدُم مَنْ شَكَوْتَهُ فَتَأْثُم لِمُذَا الْجِيلِ جَيْلِ يَشْتُم أَبًا لَهُ وَلَيْسَ أَمًّا يُكْرِمُ مَعْ غَوْصِهِ فِي أَبْحُرِ ٱلْأَقْذَار مَنْهُ وَالْغُفُولِ يَنْسَى ٱلْوَاجَبَا

إِنِّي لَأَبْلَدُ ٱلْوَرَے لاَ أَفْهَمُ وَعِلْمُ قُدُّوسِ ٱلسَّهَا لاَ أَعْلَمُ سَمَاؤُنَا مَنْ عَسَاكَ أَنْ تُبْعِدَ عَنِّي ٱلْبَاطِلاَ لاَ تُعْطِنِي فَقْرًا وَلاَ ثَرَاءَ إِنْ تَشْكُ عَبْدًا مَا إِلَى ٱلْمُسْتَخْدِمِ لَمِذَا ٱلْجِيلِ جَيْلِ يَشْتُمُ بَظُنُّ نَفْسَهُ منَ ٱلْأَطْهَــارِ مَا أَطْمَعَ ٱلْعَيْنَيْنِ وَٱلْحُوَاجِبَا

أَسْنَانُهُ مِثْلُ ٱلسُّيُوفِ ٱلْقَاطِعَةُ لِأَكْلِ مَالِ مُعْدِمٍ مُسَارِعَهُ عَلُوقَةٌ نَقُولُ هَاتِ هَاتِ فِي ٱلْمُنْتَهَى تُرْوَى مِنَ ٱلْمَصَّاتِ أَمَّا ثَلَاثُ يَا أَخِي بَلْ أَرْبَعُ فَلَيْسَ مِنْ شَيْءُ أَتَاهَا تَشْبَعُ الرَّحِمُ الْعَقِيمُ ثُمَّ الْمَاوِية ثُمَّ فَلاَةٌ مِنْ مِياهِ خَالِيةُ وَالنَّارُ فِي إِيْقَادِهَا لاَ تَشْبَعُ مِنْ حَطَبِ الدُّنْيَا عَلَيْهَا يُوْضَعُ وَالنَّارُ فِي إِيْقَادِهَا لاَ تَشْبَعُ مِنْ حَطَبِ الدُّنْيَا عَلَيْهَا يُوْضَعُ عَيْنَ وَقَاتُ لِأَبِيهَا الْحَنْقَرَتُ وَقَرْنَعُ بِطَاعَةِ الْأُمْ ازْدَرَتْ عَيْنَ وَقَاتُ لِأَبِيهَا الْحَنْقَرَتُ وَقَرْنَعُ بِطَاعَةِ الْأُمْ ازْدَرَتْ عَيْنَ وَقَاتُ لِأَمْ ازْدَرَتْ كَوَاسِرُ ٱلْوَادِي لَمَا نُقُوِّرُ وَتَأْكُلُ ٱللَّهْمَانَ مِنْهَا ٱلْأَنْسُرُ تُلاَنَةُ عَجِيبَةٌ بَلْ أَرْبَعَهُ كُلُّ خَفِي لَسْتُ أَدْرِي مَوْضِعَهُ طَرِيْقُ نِسْرٍ فِي السَّمَا يَطِيرُ وَحَيَّةٍ عَلَى الصَّفَا تَسِيرُ وَحَيَّةٍ عَلَى الصَّفَا تَسِيرُ وَنَهْمُ مَرْءً بِفَتَاةٍ سِرَّبِ وَنَهْمُ مَرْءً بِفَتَاةٍ سِرَّبِ كَذَاكَ نَهْمُ عَأَدَةٍ خَيِثَةٍ تَسْمَ فَاهَا بَعْدَ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَمُنُ لَمُ اللَّهُ وَلَا ذُفْتُ وَلاَ أَكُلُ أَنَ اللَّهُ وَلاَ ذُفْتُ وَلاَ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَنْ اللَّهُ وَلَا ذُفْتُ وَلاَ أَكُلُ أَكُلُ أَنْ اللَّهُ وَلاَ ذُفْتُ وَلاَ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَنْ اللَّهُ وَلاَ ذُفْتُ وَلاَ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَنْ اللَّهُ وَلاَ ذُفْتُ وَلاَ أَكُلُ أَكُلُ أَكُلُ أَنْ اللَّهُ وَلاَ ذُفْتُ وَلاَ أَكُلُ أَكُلُ أَنْ اللَّهُ وَلاَ ذُفْتُ وَلاَ أَكُلُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ ذُفْتُ وَلاَ أَكُلُ أَلْ أَكُلُ أَلْمُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللل مُ سُون مِنْ ثَلَاثَة تَضطَّرِبُ كَذَاكَ مِنْ أَرْبَعَة تَسْتَعْجِبُ عَبْدُ إِذَا أَمْسَى مَلِيكًا فِي الْوَرَى وَخَالِفُ طَعَامُهُ تَبَسَّرَا كَذَا شَيْعَة إِذَا تَأَهَّلَت لِكُونِهَا أَحْوَالْهَا قَدْ جَهِلَت كَذَا شَيْعَة إِذَا تَأَهَّلَت لِكُونِهَا أَحْوَالْهَا قَدْ جَهِلَت وَعَبْدَة قَدْ وَرِثَت مَوْلاَتَهَا وَلاَ تُرَاعِي زَمَنَا قَدْ فَاتَهَا وَعَبْدَة فِي سَعْيِهَا كَثِيرًا وَعَدْ فَاتَهَا اللّهُ مُونَة حَقِيرٌ مَعْدِم يُعِدّ فِي الصَّيْفِ طَعَامًا يَلْزَمُ أَلَّا مَنْ مُونَهُ حَقِيرٌ مَعْدِم يُعِدّ فِي الصَّيْفِ طَعَامًا يَلْزَمُ أَلَّا مَنْ مُونَهُ حَقِيرٌ مَعْدِم يُعِدّ فِي الصَّيْفِ طَعَامًا يَلْزَمُ أَلَّا مَا يُورَعُهُ فِي الصَّيْفِ طَعَامًا يَلْزَمُ أَلَّا مَا يَلْوَمُ الْمَا الْمَا يَلْوَمُ الْمَا يَلْوَمُ الْمَا يَلْوَمُ الْمَا يَلُومُ الْمَا يَلْوَمُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

كَذَلِكَ أَلْوِيَارُ لِلْوِقَايَةِ تَبْغِي لَمَا ٱلْبِيُوتَ فِي صَفُوَانِةِ كَذَا ٱلْجُرَادُ ذُمَرًا تَطْيِرُ لاً مَلِكُ لَمَا وَلاَ أَمْيِرُ وَالْعَنَّكَ بُوتُ بِيَدَيْهَا تَمْسُكُ تَسُورُ قَصْرًا قَدْ أَوَاهُ ٱلْمَلِكُ قَلَتُهُ تَمِيْسُ فِي ٱلْمُسِيْرِ أَنْ مُنْ جَسُورٌ فَاتِكُ مَهُوبُ وَرَابِعُ يَغْنَالُ كَٱلْبِخْتِيرِ إِذَا مَشَى يَعْنَالُ لاَ يَؤُوبُ غَرْقَى وِشَاحِ مَيْسُهَا يَسْبِي ٱلْأَسَدُ وَتَيْسُ مَعْزِ لَيْسَ يَخْشَى مِنْ أَحَدُ وَمَلِكُ قَرْمُ شَدِيدٌ سَاعِدُهُ لاَ أَحَدٌ بَيْنَ ٱلْوَرَى يُعَانِدُهُ إِذَا تَأْمَرْتَ تَعَظَّمًا عَلَى مُواجِهٍ تَحَسَبُهُ مُذَلَّلاً مُخَالِفًا بِذَا اللَّمَسِيْرِ مُرْشِدَكُ حَمَاقَةً فَضِعَ عَلَى فَيْكَ يَدَكُ لِأَنَّ مِنْ عَصْرِ الْخَلِيبِ الْخِبْنَا وَبَعْدَ شِدْدِ السُّرُودِ الْخُزْنَا وَٱلْأَنْفُ إِنْ عَصَرْتَهُ يُخَضَّبِ وَيُنْشِئُ ٱلْخِصَامَ عَصْرُ ٱلْغَضَبِ

#### ﴿ الاصحاح الحادي والثلاثون ﴾

## كَلاَمُ لَمُوثِيلَ مَلِكَ مَسًّا ۚ عَلَّمَتُهُ إِيَّاهُ أُمُّهُ

إِذْ لَيْسَ يُنْصَفُونَ أَهُلَ ٱلذُّلَّ

يَا ٱبْنَىَ مَاذَا ثُمَّ مَاذَا يَا ٱبْنِي مِنْ غَرْسِكَ ٱللَّذِنِ ٱلنَّصْيِرِ تَجْنِي لاَ تُعْطِ لِلنِّسَاءُ حَيْلُكَ ٱلَّذِيبِ بِهِ تَكُونُ سَائِدًا عَلَى ٱلْبَذِي فَإِنَّهُ مُهْلِكَ أَنَّ لِلْمَلِكُ مَنْ يَبُّعْ آثَارَهُنَّ يَوْتَبك فَإِنَّهُمْ آثَارَهُنَّ يَوْتَبك إِيَّاكَ أَنْ تُدْمِنَ شُرْبَ ٱلْخَمْرِ لَا يَحْمَلِ ٱلْمُلُوكُ عَارَ ٱلسُّكُو فَأَ لَخُمْرُ يُنْسِيهِمْ قَضَاءَ ٱلْعَدْل

تُد و . فواده يَشْرَبُ خَمْرًا ذَا فَيَنْسَى فَقْرَهُ يَلْهُو عَنِ ٱلْعَنَا ٱلَّذِي أَمَّرُهُ أَنْظُرُ إِلَى دَعْوَى ٱلَّذِي تَيَّتَّمَا ثُمَّ ٱنْتَعَبِرْ لَهُ إِذَا تَظَلَّمَا خَامِ عَنِ ٱلْفَقِيْرِ وَٱفْتَحِ ٱلْفَمَا لِكُلِّ مِسْكَيْنِ إِذَا مَا ظُلِّمَا إِمْرَأَةٌ فَاضِلَةٌ مِنْ ذَا تُرَى يَعْظَى بَهَا فَعْيَ لَفُوقُ ٱلدُّدَرَا وَقَلْبُ زُوْجِهَا بَهَا ذُو ثِـقَةِ فَلَيْسَ مُخْتَاحًا إِلَى غَيِمَةٍ نُصْنَعُ خَيْرًا دَاثِمًا لبَعْلِهَا فَهُوَ سَعِيدٌ دَاثِمًا مَنْ فِعْلِهَا نَجْسَمُ كَتَأَنَّا وَتَحْوِي ٱلصُّوفَا كَذَاكَ تَحْوِي ٱلْقُطُنَ ٱلْمَنْدُوفَا فَجْمَعُهُ اللّهِ فِي بَيْتِهَا لِتَغْزِلاً مَا قَدْ حَوَتَ ثَحُبُ أَنْ تَشْتَعِلاً فَهْيَ كُسُفُنِ التَّأْجِرِ الْغَنِي تَعْتَارُ لِلْعَبِالِ مِن قَصِيّ فَهْيَ كَسُفُنِ التَّأْجِرِ الْغَنِي تَعْتَارُ لِلْعَبِالِ مِن قَصِيّ فَعْيَ الْأَكْلا فَنْيَانَهَا وَضَيْفَهَا وَالْأَهْلاَ فَنْيَانَهَا وَضَيْفَهَا وَالْأَهْلاَ فَنْيَانَهَا وَضَيْفَهَا وَالْأَهْلاَ هَالْهَا تَبْتَاعُ حَقْلًا مُخْصِبًا بشُغْلِهَا نَغْرِسُ كَرْمًا مُعْجِبًا تُشَدِّدُ ٱلْحُقُوَيْنَ مِنْهَا بِٱلْقُوَـــے وَتُشْغِلُ ٱلذِّرَاعَ مِنْهَا بِٱلرِّضَى تَشْعُرُ أَنَّ تَجْرَهَا ذُو سَيْلٍ سِرَاجُهَا لاَ يَنْطَنِي فِي ٱللَّيْلِ مُسْعِدَةً لِلْمُعُوزِ

أُعْطُوا لَحَامَلُ ٱلْهُمُومِ ٱلْمُسْكِرَا وَلِلَّذِي لاَ تُهْمِلَنَ كَذَاكَ دُعْوَى ٱلْأَخْرُسِ إِذْ لَسْتَ دَعْوَاهُ بِفِيهِ تَحْتُسِي م معمعها في وَتَأْخُذُ ٱلْمِغْزَلَ بِٱلْيَدَيْنِ وَتَمْسُكُ ٱلْفَلْكَةَ بِٱلْكَفَيْنِ ٱلْكَفَيْنِ لِلْفَقِيْرِ وَتَبْسُطُ لَا تَخَنَّشِي مِنْ بَرْدِ أَهْلِ بَيْنِهَا وَلَا تَخَافُ عَوَزًا

قَدْ أَلْبَسَتْهُ مُلَلَّا إِذْ لَيْسَ تُبْدِي مِنْ شِرَاهُ ٱلْمَلَلاَ وَأَهْلُهَا وَقَدُّهَا بِٱلْبُوْسِ قَدْ نَعَشَّى لِنَفْسِهَا تَصْطَنِعُ ٱلْمُوشَى مُكَرَّمْ فِي عَلْسِ ٱلْكِبَارِ وَزَوْجُهَا فِي ٱلْحَيِّ ذُوْ ٱشْتِهَارِ لنُطْقُ يَعِنِي ٱلْفَهُمَ مِنْ جَنَانِهَا وَسُنَّةُ ٱلْمَعْرُوفِ فِي لِسَانِهَا أَهْلِ بَيْتِهَا تُرَاعِي ٱلزَّلَلَا وَدَأْنُهَا أَنْ لَا تُحْبِّ ٱلْكَسَلَا نَقُولُ أَهْلُ بِيْتِهَا لُفْرِحُهَا طُوبَاكِ زَوْجُهَا كَذَا يَمْدَحُهَا كُمْ مِنْ بَنَاتٍ طَيّبَاتِ ٱلْأَصْلِ مُشْتَهَرَاتٍ بِيَهِيّ ٱلْفَصْل لَكِنْ عَلَيْهِنْ جَمِيْهَا أَنْتَ فِي ٱلْفَضْلِ وَٱلْفِعْلَ ٱلْجَمِيلِ فَقْتَ الْفَصْلُ وَٱلْفِعْلَ ٱلْجَمِيلِ فَقْتُ أَلَىٰ عَشْنَى ٱلْقَدِيْرَ تَفْضُلُ أَخْدُنُ عَشْنَى ٱلْقَدِيْرَ تَفْضُلُ يَا بَعْلَهَا ٱشْكُرْ هِبَةَ ٱلْمَنَّان صْنَعُ يَدَيْهَا فَاتَّ فِي ٱلْإِنْقَانِ

تمت أُرجوزة أمثال سليمان الحكيم

Library of



Princeton University.



